

# المرابع المراب

السِّيَّ لَهُ • الجُهُ مُعَة • المنَافِقُونَ البَّنَافِقُونَ البَّنَافِقُونَ البَّنَافِقُونَ البَّنَافِينَ • الغَاشِيَة الإنسِان • الأغلى • الغَاشِيَة

اللاق رعقية المرسالم الشبيري

اطبعارفت

دارا لحضارة للسنر والتوزع

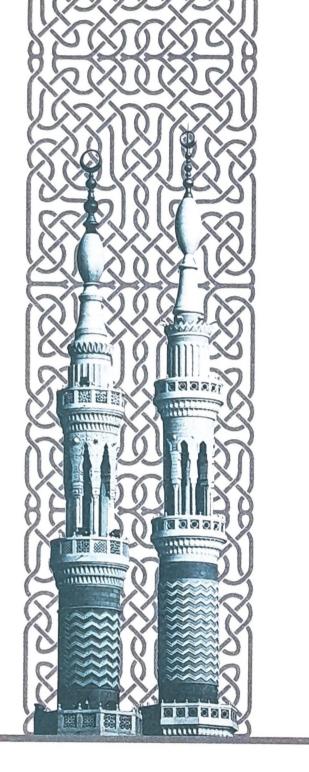

# تدبر السور التي تقرأ يوم الجمعة

(السجدة- الجمعة - المنافقون -الإنسان - الأعلى - الغاشية)

د. عقيل بن سالم الشمري





#### المقدمة

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد:

فالقرآن نور، ومن صفات النور إزالته للظلمات، فلا يسلط النور على مكان إلا وزالت ظلماته، وكذلك القرآن ما امتلأ منه قلب إلا وزالت ظلماته وتلاشت، ويكون تلاشي ظلمات القلب على قدر اقترابه من نور القرآن، فلا تعرض شبهة على صاحب القرآن إلا زالت بنور الله الذي قذفه في قلبه، ولا يزال القرآن يتبع ظلمات الشهوات والشبهات حتى يطردها، ولا يتتبع ظلمات الشهوات والشبهات حتى يطردها، ولا يكتفي بذلك حتى يحل محلها النور، وتقريباً للتدبر أقدم للقارئ تدبر السور التي تقرأ يوم الجمعة ليشاركني القرآن نور القرآن.

كتبه / د.عقيل بن سالم الشمري



سورة السجحة

# ﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ الْمَ ﴿ اللَّهِ مَا يَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَبِّبَ الْمَالَمِينَ ﴿ السَّجِدة: ١ - ٢).

#### ههمن تدبرات الآية:

- ١- ابتدأت السورة بالتنويه بشأن القرآن وهذا من مقاصد السورة.
- ٢- وصف القرآن بأنه كتاب يشعر بأنه محفوظ عن
  عبث العابثين وإبطال المبطلين.
- ٣- قوله: ﴿ فِيهِ ﴾ ظرفية تفيد نفي اشتمال القرآن على الريب فكأن القرآن وعاءٌ مشتمل لكل حقٍ فليس فيه ما يدعو للريبة.
- ٤ وصف الله نفسه بالربوبية تقتضي بأن من تربية الله
  لخلقه بالنعم إنزال الكتاب.

#### ھ تدبراتك

| <br>      |  |
|-----------|--|
| <br>••••• |  |
| <br>      |  |

وله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَهُ بَلْ هُو ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ لَيْكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ لَيْكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ الله عَلَيْكَ لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ الله عَلَيْهُمْ يَهْتَدُونَ السَجدة: ٣).

#### ههمن تدبرات الآية:

- ١ الاستفهام في قوله: ﴿أَمْ ﴾ استفهام تعجبي؛ إذ قولهم بأن القرآن مفترى يثير العَجَب.
- ٢- المضارع: ﴿يَقُولُونَ ﴾ تفيد استمرار هذه المقولة من المشركين وإثارتها في كل حين.
- ٣- الضمير المنفصل و (أل) الجنسية في قوله ﴿ هُو اللَّحَقُّ ﴾
  تفيد قصر الحق في القرآن، فالحق كله في القرآن.
- ٤ إضافة الربوبية لضمير المخاطب وهو النبي همؤنسٌ له بها اتهموه به.
- ٥- قوله: ﴿ فَوَمَّا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ ﴾ فيها: بيان شدة حاجاتهم للرسول، والإلماح بالتنديد بآبائهم، وتنبيههم لمعرفة النعمة التي لم تحصل لمن قبلهم.

#### ھ تدبراتك

﴿ اللَّهُ مَن دُونِهِ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّبَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ وَمَا بَيْنَهُ مَا فَكُم مِن دُونِهِ وَمَا بَيْنَهُ مَا لَكُم مِن دُونِهِ وَمَا بَيْنَهُ مَا فَي سِتَّةِ أَنَّا لَا يَتَامِ وَنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَمَا بَيْنَهُ مَا لَكُم مِن دُونِهِ وَلَا شَفِيعً أَفَلَا لَنَا لَكُونَ لَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

- ١ دلت صلة الموصول ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ على
  التنويه بصفة الخلق لعظمتها.
  - ٢-فيها إثبات الاستواء لله على ما يليق بعظمة الله.
- ٣- في الآية نفي ولاية أحدٍ لأحد من دون الله، حيث اجتمع فيها النفي ﴿مَالَكُم ﴾ وتكرار ﴿مِّن دُونِهِ مِن ﴾ وتكرار النفي، والنكرة في سياق النفي ﴿وَلِي وَلَا شَفِيعٍ ﴾.
- ٤ الاستفهام الإنكاري الذي ختمت به الآية يدل على غفلتهم.



وله تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿ ﴾ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿ ﴾ (السحدة: ٥).

- ١ تدبير الله يدل على تمام علمه وحكمته، والأمر عام في كل شيء.
- ٢- قوله: ﴿ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ يدل على أن تدابير الأمور سياوية من الله فلا يملك أحد شيئاً.
- ٣- قوله: ﴿ ثُمَّ يَعَرُجُ إِلَيْهِ ﴾ يدل على أن المُلك المُنزَّل بالتدبير لا يتصرف إلا بإذن الله فيعرج إلى ربه ليأمره بما يشاء.
- ٤ في الآية بيان عظمة الله إذ ما يعده البشر ألف سنة يقضيه الله في يوم.

|  |      |       |  |      |   |      | • |  |   | 0 |  | 1    |      | - |   |   |   | 0 |   |   |   |   | 5 |   | İ |         | d    | B |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |     |      |  |   |   |   |
|--|------|-------|--|------|---|------|---|--|---|---|--|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|------|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|-----|------|--|---|---|---|
|  |      |       |  | •    | • | <br> |   |  |   |   |  |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | <br>• • | <br> |   |   | • |  | • |   |  |   |   |  |   |   |     | <br> |  |   |   |   |
|  |      | <br>• |  |      |   | <br> |   |  |   |   |  | <br> | <br> |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   | <br>    |      |   | • |   |  |   | • |  |   | • |  | • |   | • • |      |  | • |   | • |
|  | <br> |       |  |      |   |      |   |  | ٠ |   |  |      |      | • | • | ٠ | • |   | • |   | • | • | • |   |   | <br>    |      |   |   |   |  | • | • |  | • |   |  |   | • | • • | <br> |  | • | • | • |
|  |      |       |  | <br> |   |      |   |  |   |   |  |      |      |   |   |   | _ |   |   |   |   |   |   |   |   | <br>    |      |   |   | _ |  | _ |   |  |   |   |  |   |   |     |      |  |   |   |   |

وَلَهُ تعالى: ﴿ ذَالِكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ الْعَزِيزُ السَّهِ اللهِ الْعَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ السَّجِدة: ٦).

- ١ في الآية بيان سعة علم الله لما يغيب عن الأبصار وما يُشاهد.
- ٢ مناسبة الآية بعد آية التدبر لبيان أن تدبير الله دليل على علمه بكل شيء.
- ٣- تناسب اقتران اسم الله العليم بالعزيز الرحيم؛ إذ
  العلم الكامل ما كان معه قوة ورحمة، وكمال القوة
  والرحمة يكون مع العلم.



|      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
|------|-----------------------------------------|--|
|      |                                         |  |
|      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
| <br> |                                         |  |
|      | •••••                                   |  |

﴿ اللَّهِ عَالَى: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى: ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَن اللَّهَ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللّل

- ١ في الآية لفت الانتباه إلى صفة إتقان الخلق إذ جاءت صلة موصول ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ ﴾.
- ٢ فيها التذكير بقصة آدم الله لبيان ضعف أصل بني آدم.
- ٣- ذكر الماء المهين للدلالة على ضعف الإنسان ومنة الله بإيجاده ليعبده.



| <br> | <br> |
|------|------|
| <br> | <br> |
|      | <br> |
| <br> | <br> |
| <br> | <br> |

﴿ ثُمَّ سَوَّدُهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

- ١ فيها امتنان الله بتسوية الخلق وتناسقه، وتشريف الروح لإضافتها إليه ﴿مِن رُّوحِهِـ ﴾.
- ٢- الالتفات من الغائب ﴿سَوَّنِهُ ﴾ إلى المخاطبين ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ ﴾ ليبين إتمام النعمة على النسل كما أنعم على الأب.
- ٣- تقديم السمع على البصر للحث على الاستماع والإنصات للتفكر.
- ٤ تأخير الأفئدة لأنها ميدان التفكر بعد السماع والنظر.
- ٥ فيها الحث على الشكر ببيان قلة شكرنا على ما رزقنا الله.



﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَءِنَا لَفِي الْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ﴿ السجدة: ١٠).

- ١ مناسبة الآية لما قبلها، فمن قدر على خلقهم وإنشائهم
  قادر على بعثهم.
- ٢- قوله: ﴿ضَلَلْنَا ﴾ تعبيرهم بالضلال يشعر بأمرين:
  استبعادهم للبعث، ومحاولةٌ للترويج لإنكارهم.
- ٣- فيها بيان الباعث على إنكار البعث وهو الكفر بلقاء الله.
- ٤- ذكر الربوبية في قوله: ﴿رَبِّهِمْ ﴾ فيه تضمين لإلزامهم والتعنيف عليهم فكيف يكفرون بربهم الذي يربيهم بالنعم.



﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَنُوفَّنَكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ثُكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ ﴿ السّجدة: ١١).

- ١ في الآية تذكير المنكرين بالموت والترهيب به.
- ٢- يشعر قوله: ﴿ وُكِلَ بِكُمْ ﴾ بأن الملائكة موكلون على
  وظائفهم ومنها قبض الأرواح.
- ٣- قوله: ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ فيه إثبات البعث، وقدَّم ذكر الموت تهديداً للمنكرين.



|                                         |                           | <br> |         |
|-----------------------------------------|---------------------------|------|---------|
|                                         |                           |      |         |
|                                         |                           |      |         |
|                                         |                           |      |         |
|                                         |                           | <br> | ******* |
|                                         |                           |      |         |
|                                         |                           |      |         |
|                                         |                           |      |         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                           |      |         |
|                                         |                           | <br> |         |
|                                         |                           |      |         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • | <br> |         |

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ عَالَى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ عَالَمُهُ وَمُونَ الْمُجْرِمُونَ الْمُجْرِمُونَ الْمُجْرِمُونَ الْمُجْرِمُونَ الْمُجْرِمُونَ الْمُحْرِنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ السجدة: ١٢).

- ١- حُذف جواب ﴿ وَلَوْ ﴾ للتهويل وليتخيل الذهن خيالاً واسعاً في حالة المجرمين يومئذٍ.
- ٢- تنكيس الرؤوس في قوله: ﴿ نَاكِسُواْ رُءُ وسِمِمْ ﴾ يدل على
  أنه اجتمع لهم الذّلة في الحال، والحسرة على الماضي.
- ٣- قوله: ﴿فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا ﴾ يدل على أن العمل الصالح مرتبط بالإيمان بالبعث؛ فلما أيقنوا بالبعث عزموا على العمل.
- قوله: ﴿إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ جعلوا اليقين الحاصل لهم تلك اللحظة كأنه حاصل لهم من قبل، فلم يقولوا: (إنا أيقنا)، وذلك لشدة ما رأوا من العذاب وقوة ما حصل لهم من اليقين.



﴿ وَلَوْشِنْنَا لَا لَيْنَاكُلَ نَفْسٍ هُدَنهَا وَلَوْشِنْنَا لَا لَيْنَاكُلُ نَفْسٍ هُدَنهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْفَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وَلَكِنْ حَقَ الْفَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وَلَكِنْ حَقَ الْفَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وَلَكَانِ مَن الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله (السجدة: ١٣).

#### ﴿ مَن تَدبراتُ الآية:

- ١ فيها إثبات المشيئة لله، وأن كل شيء إنها يكون بمشيئته، وفيها قدرة الله على الفعل وإن لم يفعل.
- ٢- تدل الآية على علم الله بها لا يكون لو كان، فالله يعلم أن هدايتهم لن تكون، ولو شاءها لكانت على الصفة التي يعلمها الله.
- ٣- في الآية ردُّ على القدرية القائلين بعدم قدرة الله على هداية العباد جميعاً.
  - ٤ تدل على أن كفار الجنَّ موعودون بالنار كالإنس.

|                   |                                         | 3. 0                                    |  |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| • • • • • • • •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
| * * * * * * * * * | •••••                                   |                                         |  |
| • • • • • • •     | •••••                                   |                                         |  |
| ••••••            |                                         |                                         |  |
|                   |                                         |                                         |  |

الله تساتك الله

﴿ قُولُه تعالى: ﴿ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ مَا ذُابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ السَجِدة: ١٤).

- ١- قوله: ﴿فَذُوقُوا ﴾ يشعر أن ما يصيبهم من العذاب إنها هو بعمل أيديهم كأنهم صنعوه كما يصنع الطعام.
- ٢- في الآية دلالة على أن الجزاء من جنس العمل؛ فلما نسوا لقاء الله نسية مم الله.
- ٣- فيها إثبات أن الأعمال أسباب بدلالة باء السببية ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.



على: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاَكَا يَكُو اللهِ عَالَى: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاَكَا يَكِينَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خُرُوا شَمَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِرَيِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكَمِرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْدَ مَا يَسْتَكَمِرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ

- ١- المضارع: ﴿ يُؤْمِنُ بِاَيَتِنَا ﴾ يفيد تجدد الإيمان في قلوجم نتيجة سماعهم للقرآن.
- ٢- في قوله: ﴿إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا ﴾ يدل على حاجة المؤمن للتذكير.
- ٣- أعقب التذكر بالخرور سجداً من غير تسويف لبيان شدة تأثرهم بالقرآن وسرعته.
- ٤- قوله: ﴿خَرُّواْ شُجَدًا ﴾ يدل على رقة قلوبهم، إذ لما سمعوا آيات الله كأن أقدامهم لم تحملهم فخروا خروراً على جباههم.
- ٥- الجمع بين التسبيح والحمد ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ يتضمن: تنزيههم الله عن إنكار منكري البعث، وحمدهم على ما خصَّهم الله به من نعمة الإيمان.



﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ لِدَعُونَ رَبَّهُمْ خُوفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ الله ﴿ السجدة: ١٦).

- ١ نَسَبَ التجافي للجنوب لبيان مجاهدتهم لأنفسهم إذ فيهم شهوة نوم لكنهم يغالبونها في الله.
- ٢- اجتمع لهم أصول أعمال القلوب: الخوف ﴿خَوْفًا ﴾،
  والرجاء ﴿وَطَمَعًا ﴾.
- ٣- قدَّم الخوف على الرجاء لأنه الغالب على حالهم فهو المحرك لهم للأعمال.
- ٤ ابتدأت الآيات بقيام الليل ثم بإنفاقهم فدل على أن قيام الليل من أسباب الرزق.



﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِي هَمُ مِن قُرَّةِ أَعْنُ بَرَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ السجدة: ١٧).

#### ﴿ مَن تدبرات الآية:



٢- في الآية كرم الله إذ رتَّب الجزاء العظيم على العمل اليسير.

٣- ذكرت قرة العين جزاء لقيام الليل لأن القائم قرت
 روحه بالله فأقر الله عينه بالأجر.

| * * * * * * * * * * * * | ••••••                                      |                                         |        |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                         |                                             |                                         |        |
|                         |                                             |                                         |        |
|                         |                                             |                                         |        |
|                         |                                             |                                         |        |
|                         |                                             |                                         |        |
|                         |                                             |                                         |        |
| *********               | <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ,,,,,, |
|                         | <br>•••••                                   |                                         |        |

وله تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَهُ فَاسِقًا لَكُمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُرُنَ (السجدة: ١٨).

#### ﴿ مَن تَدبراتُ الآية:

- ١- الاستفهام بالهمزة والفاء يحمل معنى التعجب والإنكار لبيان الفرق بين النوعين.
  - ٢ قدَّم المؤمن اهتهاماً به واحتقاراً للفاسق.
- ٣- قوله: ﴿ لَا يَسْتَوُرُنَ ﴾ يثبت عدم المساواة في الدنيا والآخرة لإطلاق نفي المساواة.

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ السجدة: ١٩).

- ١ ابتدأت الآيات بشأن المؤمنين ترغيباً في ذكر النعيم
  لن سمعه.
- ٢- لا بد للإيهان من عمل يصدقه، ولهذا جمعوا بين الإيهان والعمل الصالح.
- ٣- تسمية جنتهم بالمأوى فيه إشارة إلى أنهم لم يتخذوا الدنيا مأوى إنها دار ارتحال.
- ٤ النُزُل في قوله: ﴿نُزُلًا ﴾ هو ما يعد للضيوف، فأنز لهم الله منزلة الضيوف المكرمين.



﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارِ كُلُمَا اللَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارِ كُلُمَا اللَّهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ الرَّوْوَا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ النَّادِ النَّارِ النَّامِ بِهِ عَلَى كُنتُم بِهِ عَلَى كُنتُم بِهِ عَلَى كُنتُم بِهِ عَلَى كَنتُم بِهِ عَلَى كُنتُم بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- ١ فيها ارتفاع أهل النار باللهب لقوله: ﴿ كُلُّمَا أَرَادُواَ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا ﴾ عياذاً بالله.
- ٢-حذف فاعل ﴿أُعِيدُوا ﴾ تهويناً من شأن أهل النار،
  ومثله قوله: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ ﴾.
- ٣- قيل هم: ﴿ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ ليجتمع هم الألم النفسي فوق العذاب الحسى.
- ٤- فيها تقرير الله لأهل النار بقوله: ﴿ اللَّهِ كُنتُم بِهِ عَلَى اللَّهِ لَأَهُ لَا هُلُ النَّارِ بِقُولُهُ: ﴿ اللَّهُ لَأُهُلُ النَّارِ بِقُولُهُ: ﴿ اللَّهُ لَا النَّارِ بِقُولُهُ: ﴿ اللَّهُ لَأُهُلُ النَّارِ بِقُولُهُ: ﴿ اللَّهُ لَأُهُلُ النَّارِ بِقُولُهُ: ﴿ اللَّهُ لَا النَّارِ بِقُولُهُ: ﴿ اللَّهُ لَا النَّارُ بِقُولُهُ: ﴿ اللَّهُ لَا النَّارُ اللَّهُ لَا النَّارُ اللَّهُ لَا النَّارِ بِقُولُهُ: ﴿ اللَّهُ لَا النَّارُ اللَّهُ لَا النَّارُ اللَّهُ لَا النَّارِ اللَّهُ لَا النَّارُ اللَّهُ لَا النّارُ اللَّهُ لَا النَّارُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَنَّا اللَّهُ لَا النَّارُ اللَّهُ لَا النَّارُ اللَّهُ لَا النَّارُ اللَّهُ لَا النَّارُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللّالِ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال



﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ (السجدة: ٢١).

- ١ تأخير ذكر العذاب الأدنى ليكون أوقع في أنفسهم؟
  فإن الأنفس جُبلت على الخوف من العاجل أكثر من العذاب الآجل.
- ٢ من التبعيضية في قوله: ﴿مِّنِ الْعَذَابِ ﴾ تفيد تعدد أنواع العذاب الأدنى ليكون أشد وقعاً في التهديد.
- ٣- قوله: ﴿ اللَّادَانَ ﴾ يفيد القرب، وإنها قال الأدنى ولم
  يقل الأصغر دفعاً لِتَوَهُّم سهولتِه.
- ٤- ختم الآية بقوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ فيها رحمةُ الله
  بعباده؛ إذ من حكمة عذاب الدنيا الرجوع إلى الله.



وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيَاتِ رَبِّهِ، ثُرُّ عَالَى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيَاتِ رَبِّهِ، ثُرُّ أَعْضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ﴿ آلَ ﴾ (السجدة: ٢٢).

- ١ الفعل المبني للمجهول ﴿ ذُكِرَ ﴾ يفيد كثرة ما يذكر المرء
  مما حوله فالكون والأنفس تذكر بعظمة الله وقدرته.
- ٢- حرف التعقيب ﴿ أُرَّ ﴾ يدل على أنه وجد الوقت الكافى للتفكير لكنه أعرض استكباراً.
- ٣- ابتدأت الآية بالظلم ثم خُتمت بالإجرام فمن كان ظالماً تدرَّج به ظلمه للإجرام.
- ٤ قوله: ﴿مُنكَقِمُونَ ﴾ يدل على أن الله يعطي المجرم إمهاالاً لعله يرجع؛ لأن الانتقام لا يكون إلا بعد مدة.



﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِنْ يَقِ مِن لِقَابِهِ ۚ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِ يلَ الله السَّحَدة: ٢٣).

# ﴿ مَن تدبرات الآية:

- ١- ذُكر موسى الله تسلية للنبي عَلَيْهُ لأنه الأقرب زماناً والأكثر صبراً على أذية بني إسرائيل.
- ٢- قوله: ﴿ مِن لِقاآبِهِ ﴿ مَن لِقاآبِهِ ﴿ مَن لِقاآبِهِ ﴿ فيه احتمالات أشهرها احتمالين يترتب عليهما تدبران: أن يكون المراد: فلا تكن في مرية من لقاء موسى ﴿ ليلة المعراج، وفي هذا وعد بالمعراج وتطمين له قبل حينه.

وقد يكون المراد: فلا تكن في مرية من لقاء ما لقيه موسى هذا تربية له على الاستعداد النفسي لأعباء الدعوة.



﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَ اللَّهِ مَا أَمِنَا مَنْهُمْ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمُ السَّجِدة: ٢٤). لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِنَايَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ السَّجِدة: ٢٤).

- ١ في ذكر امتنانه على بني إسرائيل بالأئمة حث لأتباع النبي الإمامة.
  - ٢ في الآية صفة الإمامة في الدين وهما: الصبر واليقين.
- ٣- جاء الصبر بصيغة الماضي واليقين بصيغة المضارع لأن
  الإمامة في الدين تحتاج إلى صبر لتحمل المعوقات،
  ويقين متجدد لاستمرار الإمامة.
- ٤ قُدِّم الصبر على اليقين الأنه يكون كالحماية للنفس والوقاية لها.

|   |  |   |   |   |       |   |   |   |   |   |     | 9 |   |   | 2 |   |       | • |   |   |   | ì |   |   |   | • |   | ١ |   |     |   |   |   |   | 2   |  |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |     |       |
|---|--|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|-----|-------|
|   |  |   |   |   |       |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   | - | Ĭ |   |   |     |       |
|   |  |   | • | • |       |   |   | • | • | • | 9 6 |   |   |   |   |   |       |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | 0 | • |     |   |   |   | • | • ( |  | • |   | • |   | 0 |   | • |      | • | • | • | • |   | • | • • | <br>٠ |
| • |  |   |   |   |       |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |     |       |
|   |  |   | • |   |       | • |   |   | ٠ |   |     | • | • | ٠ | • | • | <br>• |   |   | • | ٠ | • |   | • |   |   | • | • | • |     | ٠ | • |   |   | •   |  |   |   | ٠ | • |   |   | 0 |      | 0 |   |   | • |   | • | •   |       |
| • |  | • | • |   | <br>• |   | • |   |   |   |     |   |   |   | • | • |       |   | • | • | ٠ | • | • | • | • | • |   |   |   | • • | • | ٠ | • | 0 | • • |  |   | • |   | • |   | • | • |      | ٠ |   |   |   | • | • | •   | <br>  |
|   |  |   |   |   |       |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |     |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   | <br> |   |   |   |   |   |   |     | <br>  |

الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ (السجدة: ٢٥).

- ١ بينت الآية أن بني إسرائيل اختلفوا بعد موسى هذا الله أن بني إسرائيل اختلف الأمة من مغبة الاختلاف.
- ٢- قوله: ﴿ يَفْصِلُ ﴾ يدل على أن اختلاف بني إسرائيل
  كان كبيراً وشائكاً.
- ٣- قوله: ﴿ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ يحمل معنى التهديد للمختلفين.



| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • •       |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         | •••••• | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
|                                         |        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
|                                         |        |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                         |        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                         |        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
|                                         |        |                                         |                                         |
|                                         |        |                                         |                                         |

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَمْ يَهْدِ لَمُنْمَ كُمْ أَهْلَكَ نَا مِن وَقُولُهُ مَعَالَى: ﴿ أُولَمْ يَهْدِ لَمُنْمَ كُمْ أَهْلَكُ نَا مِن وَاللَّهُ مُنَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ فَي فَاللَّهِم مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ فَي فَاللَّهِم مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكُ لَا يَتَ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّلْم

- الاستفهام الإنكاري ﴿ أُولَمْ ﴾ للإنكار عليهم عدم اهتدائهم بهلاك الأمم حولهم بدلالة ﴿ كُمْ ﴾ الخبرية المفيدة للكثرة.
- ٢- قُدِّم في طلب هدايتهم النظر للقرون الهالكة قبل الأرض الجُورُز لأن فيها معنى الهلاك المشعر بالتهديد وأن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة.
- ٣- تكرار حرف الجر ﴿ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْقُرُونِ ﴾ يفيد الكثرة، وهي مرادة في الاتعاظ والتذكر.
- ٤ فيها التربية على عدم الأمن من مكر الله؛ إذ يمشون
  على ديار قوم هالكين.



توله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ الْجُرُرِ فَنُخْرِجُ بِهِ مِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَلَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿ آَنَا لَهُ مُوْمَ السجدة: ٢٧).

- ١ صيغة المضارع ﴿ يُرَوا ﴾ تفيد حثهم على استمرار النظر وتجديده وذهاب الغفلة.
- ٢ لفظ ﴿ نَسُوقَ ﴾ يدل على عظيم القدرة وإنزال الرهبة
  في القلوب إذ السوق يقتضي إزجاء الشيء من ورائه.
- ٣- في الآية إدخال الرجاء بعد اليأس؛ فالأرض لا تسمى
  جرزاً إلا إذا انقطع نباتها، ومع هذا يحييها الله.
- ٤ في الآية تقريب أمر البعث للأذهان والاستدلال عليه بإحياء الأرض الميتة.
- ٥- ابتدأت الآية بالاستفهام واختتمت بالاستفهام
  للحث على التفكر في الإجابة.



﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا الْفَتْحُ الْمَا الْفَتْحُ الْمَا الْفَتْحُ الْمَا الْفَتْحُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ههمن تدبرات الآية:

- ١- أن صيغة المضارع ﴿وَيَقُولُونَ ﴾ تدل على تكرار هذا القول منهم للمؤمنين.
- ٢- ذكرهم اسم الإشارة ﴿ هَاذَا ٱلْفَتْحُ ﴾ للتحقير وقلة
  الاهتمام به لأنهم مكذبون به.
- ٣- ذكرهم الفتح دليل على أنَّ المؤمنين كانوا يتوعدونهم
  بالنصر والتمكين عليهم.
- ٤ ذكر الله لهم يوم الفتح الأكبر مع أنهم لم يسألوا عنه لينقلهم من السؤال عديم الفائدة إلى المعلومة المهمة عند ذوى العقول منهم.
- ٥- فيها الأمر بالإعراض عن الكافرين بعد إقامة الحجة عليهم.

#### *ھ*تدبراتك



سورة الجمعة

﴿ تُعَالَى: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ الْمَاكِ ٱلْفَدُّوسِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَكِيمِ (الجمعة: ١).

- ١ قوله: ﴿ يُسَبِّحُ ﴾ صيغة المضارعة تفيد الاستمرار،
  فكل المخلوقات تسبح لله.
- ٢- بدأت الصفات بصفة الملك لمناسبتها لما قبلها فمن
  سبح له كل شيء فهو ملك.
- ٣- لما كان الملك الحقيقي هو السالم من النقائص تُنبي
  بصفة القدوس بعد الملك.
- ٤- القدرة الكاملة هي ما كانت عن حكمةٍ وتقدير فختمت صفات الباري بالحكيم.



﴿ قُولُه تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَتَ فِي ٱلْأُمِيِّتِنَ رَسُولًا مِنْهُمُ مِن الْأُمِيِّتِنَ رَسُولًا مِنْهُمُ مِن اللَّهِمِ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ ( ) ﴿ ( الجمعة: ٢ ) .

- ١ بدء الآية بالضمير المنفصل ﴿ هُوَ ﴾ يفيد التأكيد
  وثبات مضمون الجملة.
- ٢- لفظ البعث في: ﴿ بَعَثَ ﴾ يفيد كونهم أمواتاً قبل بعثته عَيْنِيْد.
- ٣- وصف العرب بالأميين إغاظة لليهود الذين يقولونها بقصد الانتقاص من المؤمنين.
- ٤- في الآية توجيه للدعاة بتلاوة القرآن على الناس فهذه وظيفة النبى عَلَيْكُة.
- ٥ تزكية النفس قدمت على تعلُّم الكتاب لِتُقدم النفس على الخلم بعد نزاهتها من الذنوب.



وَهُوَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ الْحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ الْعَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ الْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ (الجمعة: ٣).

- ١- فيها البشارة بدخول الناس في الإسلام لقوله:
  ﴿ وَءَاخَرِينَ ﴾.
- ٢- دلت الآية على فضل السابق في الإسلام لقوله:
  ﴿ يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾.
- ٣- لما كان دخول الناس لدين الله بسبب عزة الله رغم
  كبر الكافرين ختمت الآية بقوله: ﴿ الْعَزِيزُ ﴾.



|       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|-------|-----------------------------------------|
| ••••• |                                         |
|       |                                         |
|       |                                         |
|       |                                         |
|       |                                         |
|       |                                         |

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ ذَٰلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْنِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو الْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (الجمعة: ٤).

- ١- ذكرت الآيات السابقة كرم الله للأمة فبينت هذه
  الآية أن ذلك فضله يؤتيه من يشاء.
- ٢ قوله: ﴿ فَضَلُ ﴾ تقتضي أن من حُرم الفضل ليس له
  حق في اللوم.
- ٣- فيها إرشاد لليهود على ترك الحسد للعرب إذ الله
  الذي فضلهم بالإسلام.
- ٤ وصف الفضل بالعظيم يدل على عدم التحاسد فيه لسعته وشموليته.



على: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَنةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَنةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلِ ٱلْحَمْرِ اللَّهِ مَارِيَحْمِلُ اَسْفَارًا بِنْسَ مَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَاينتِ كَمَثُلِ ٱلْحِمَادِيَ مَا لِعَمْر اللَّهُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ( الجمعة: ٥ ).

- ١ فيها أن التوراة فيها ثقلٌ وتحتاج إلى مجاهدة وعزم وجد لوجود الشدة في قوله: ﴿ حُمِيلُوا ﴾.
- ٢ لفظ ﴿ حُمِلُوا ﴾ يشعر بأن الواجب تبليغ الرسالة وأداءها فهذا مقتضى لفظ الحمل.
- ٣- تخصيص الحمار بالذكر لاستقباح ذكره ولبلادته ولأنه لفظ ذم، وقد أراد الله ذمهم.
- ٤- قوله: ﴿أَسْفَارًا ﴾ فيه بيان أن نصوص التوراة
  واضحة بينةٌ ؛ فإعراضهم عنها تخاذلاً.
  - ٥ فيها تنبية على أن الظلم من أبرز صفات اليهود.



﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوۤا إِن رَعَمْتُمْ ٱلَّذِينَ هَادُوۤا إِن كُنهُمُ رَعَمْتُمْ ٱلَّكُمُ ٱوۡلِيآا مُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْوَتَ إِن كُنهُمُ صَدِقِينَ اللَّهُ ﴿ الجمعة: ٦ ﴾ (الجمعة: ٦).

- ١- أبطلت الآية كلام اليهود لأنه سُمِّي زعماً فقال:
  ﴿ زَعَمْتُمُ ﴾ لأنه خالٍ من دليل.
- ٢- فيها مبالغة اليهود بالكذب فلم يكتفوا بدعوى
  الولاية وإنها زعموا اختصاصهم بها دون الناس.
- ٣- قوله: ﴿إِن كُنْهُمْ صَدِقِينَ ﴾ يدل على أن اليهود يعرفون في قرارة أنفسهم أنهم كاذبون.



﴿ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿ ﴾ (الجمعة: ٧).

- ١- فيها تحدي اليهود بتمني الموت؛ وقد أكد ذلك بالنفي، وصيغة المضارع ﴿ يَا مَنَّونَهُ وَ التي تفيد استمرار التحدي.
- ٢ دلت الآية على أن أعمال الإنسان تتقدمه لقوله: ﴿ بِمَا 
   قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾.
- ٣- قوله: ﴿عَلِيمٌ ﴾ على وزن فعيل، تفيد سعة علمه سيحانه بالظالمن.



﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُُونَ مِنْهُ فَا إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ ثُمَّ تُرُدُونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْبِثُكُمُ فِي اللَّهُ مَلُونَ اللَّهُ ﴿ الجمعة: ٨).

# ه من تدبرات الآية:

١ فيها علو مقام النبي ﷺ عند ربه لأنه تولى الرد عنه لقوله: ﴿ قُلُ ﴾.

٧\_فيها شدة حذر اليهود من الموت، وعيشهم بهلع وخوف.

٣- فيها الدلالة على أن ما كتبه الله على العبد فهو كائن؟
 فالعبد يفر من الموت إلى الموت؛ لقوله: ﴿ مُلَاقِيكُمْ ﴾.

٤ - قوله: ﴿رَٰرُدُونَ ﴾ يتضمن التهديد.

|      |         |         | •     | 00  | Č | 0   |   |       | ئ | Ŀ     | ï |     | J |     |     | ر | ن |   | l   | T.  |       |     |   |     |   |     |     |   |   |     |     |   |   |     |   |   |     |   |
|------|---------|---------|-------|-----|---|-----|---|-------|---|-------|---|-----|---|-----|-----|---|---|---|-----|-----|-------|-----|---|-----|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|
| <br> | <br>    | <br>9 0 | <br>  |     |   |     | ٠ |       | • | <br>• |   |     | • |     |     | • |   |   |     | • • | •     | •   |   |     | ٠ | • • |     |   |   | • • | , . | ٠ | • |     | ٠ | • |     |   |
| <br> | <br>• • | <br>e s | <br>a |     |   |     |   |       |   |       |   |     | ٠ |     |     | • |   |   |     |     |       |     | • |     | ٠ | • • | • • |   | • |     |     | • | • | • • | ٠ | ٠ | • • | • |
| <br> | <br>• • | <br>    |       |     |   | • • |   | <br>• | • | <br>٠ |   |     | · |     |     |   |   |   |     |     | •     | • • | • |     |   | • • | •   |   | • |     |     | ٠ | ٠ |     | • | • |     | 1 |
| <br> | <br>    |         |       | • • |   |     |   |       | • | <br>• |   |     | • | • • |     | • |   | • |     |     | <br>• |     | • |     | • | • • |     | • | • | •   |     | ٠ |   |     |   | ٠ | • • |   |
| <br> | <br>    | <br>• • |       |     |   | • • |   |       | • | <br>• |   |     | • |     | • • | • |   |   | • • | •   | <br>• | • • |   |     | • |     | • • | • |   | •   |     | • | ٠ |     |   | ٠ |     |   |
| <br> | <br>    |         | <br>• |     |   |     |   |       | • |       | • | • • | ٠ |     |     | • |   | • |     |     | <br>• | • • | • | • • | • |     |     | • | • |     |     |   | ٠ |     |   | ۰ |     | • |
| <br> | <br>    | <br>    | <br>  |     |   |     |   | <br>  |   |       |   |     |   |     |     |   |   |   |     |     |       |     |   |     |   |     |     |   |   |     | • • |   |   |     |   |   |     |   |

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَالسَّعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ أَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (آ) ﴾ (الجمعة: ٩).

- ١- ابتدأت الآية بالنداء بصفة الإيهان تحفيزاً لهم، والمعنى: يامن تحلى بالإيهان بالله حافظوا على الجمعة.
  - ٢\_قوله: ﴿فَأَسْعَوا ﴾ يدل على بذل الجهد لحضورها.
- ٣ـ تسمية الجمعة ﴿ فِرْكِر اللهِ ﴾ الستهالها على الصلاة والخطبة؛ ومقصودها ذكر الله.
- ٤ فيها تقديم الصلاة على البيع والشراء وأن ذلك علامة إيان.
- ٥ دلت الآية على أن العلم يطلق ويراد به التطبيق؛ لقوله: ﴿إِن كُنُتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾.



﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ نُفَلِحُونَ الْأَرْضِ وَٱبْنَعُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ نُفَلِحُونَ الْأَرْضِ وَٱبْنَعُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمُ نُفَلِحُونَ (الجمعة: ١٠).

- ١ في الآية سعة فضل الله حيث نهى عن البيع وقت الصلاة وأذن فيها عدا ذلك.
- ٢ ـ سمى الله التجارة فضلاً من الله لقوله: ﴿مِن فَضَلِ اللهِ لَقُولُه: ﴿مِن فَضَلِ اللهِ اللهِ ﴾.
- ٣- قُرن بين ابتغاء الفضل مع ذكر الله مما يدل على الارتباط بينها؛ لأن التجارة مظنة الغفلة.
- ٤ فيها التحذير من الانغماس بطلب فضل الله ونسيان الذكر؛ ولهذا نبه عليه.

|   |   |      |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |     |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |     |       |  |
|---|---|------|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|-----|-------|--|
|   |   |      |  |   | • |   | <br> |   |   | ٠ | • |   |     | * |   |   |   |   | • | • |   | • |   | • |     |     | <br> | • |   |   | • |   |   | • |      |  |   | ٠ |   | ٠ |   |   | • |  |     | <br>• |  |
|   |   |      |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |     |       |  |
| 8 |   |      |  |   | ۰ | • |      | • | ٠ | ٠ | • | • | • • | ٠ |   | • | * | • | • |   | * | • | • |   | • 1 | 9 1 |      | • | • | • | • | * | • |   |      |  | ۰ | • |   | • | • | • | • |  | 1 1 |       |  |
| _ | _ |      |  |   |   |   | <br> | _ |   |   | _ |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     | <br> |   |   |   |   |   |   |   | <br> |  |   |   |   |   |   |   |   |  |     | <br>  |  |
| • |   |      |  | Ī | - |   | <br> |   |   |   | - |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |     |       |  |
|   |   | <br> |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |     |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   | <br> |  |   |   | • |   |   | • |   |  |     | <br>  |  |
|   |   |      |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |      |  |   |   |   |   |   |   |   |  |     |       |  |
|   |   | <br> |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   | <br> |  |   |   |   |   |   |   |   |  |     |       |  |

وَرَكُوكَ قَابِمًا قُلْ مَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ اللِّجَرَةَ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ خَيْرُ مَنَ اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهِ فَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ فَيْرُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ 
- ١ في الآية عتاب رقيق للمؤمنين حيث اكتفت الآية بذكر حالهم.
- ٢ دلت الآية على أن من حضر أمراً ليس له فيه مصلحة فهو لهو وضياع وقت؛ وهذا سبب لفظ (لهواً).
- ٣- في الآية دلالة على تفاوت الإيهان بين الصحابة فمنهم من انفض ومنهم من بقي.
- ٤- دلت الآية على وجوب قيام الخطيب في الجمعة لقوله: ﴿ قَا بِمَا ﴾.





سورة المنافقون

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ لَا الله المفافقون: ١).

- ١ في الآية حرص المنافقين على كسب ثقة وجهاء المؤمنين
  وإلا فها المبرر لشهادتهم؟
- ٢ على قدر الكذب النفسي يكون التعلق بكثرة المؤكدات؛
  و لهذا أكد المنافقون كلامهم بلفظ الشهادة ونون ولام
  التوكيدو الحلف.
  - ٣- في الآية كشف الله الأكاذيب لنبيه عَلَيْ لئلا ينخدع.
- ٤ شهادة الله بكذب المنافقين جاءت على لفظ شهادتهم
  ليكون التكذيب على قدر الخبر.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     | 0 |   |   | 6 |   |   |   |   | 3 | •   |     | •   | i | 1   |   | • |   | J |     |     |   |   | I I |     | 2   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |     |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|-----|-----|--|
|   |   | • |   | 9 | • | ۰ |   | • |   | • |   | • | •   | 4   |     |   |   |   | • |   |   | • | • |   | •   | ٠   | •   | • | , , |   |   |   |   |     | •   |   |   | •   |     | • 1 |   | • | • | •   | • • |   |   |   |   | • |     |   | • | • | • | •   |     | • • |  |
|   |   |   | • | • | • |   |   |   |   |   | • | 9 |     |     | • • |   |   |   | • |   |   | • | • |   |     |     | •   |   | . , |   |   | • | • | •   | •   |   |   |     | •   |     |   |   |   | •   | • • |   |   | • |   |   | • • |   | • | • | • |     | • • |     |  |
| • |   |   | ٠ | • | • | ٠ |   | • |   |   |   |   | •   | • • |     | • |   |   | • | • | • | • | • | • | •   | •   |     |   |     | • | • | • | • | •   | • • |   | • | •   | •   |     |   | • |   |     |     |   | • |   |   |   | • • |   |   | • |   |     |     |     |  |
| • | • | • | • | • | • |   | • |   | • | • | • | • | • • |     |     |   |   |   | • |   | • | • | • |   | •   | •   | 4 ( |   |     |   |   |   | • | •   |     | • |   | ٠   | •   |     |   | • |   | • • |     | • | • | ٠ | • |   | • • |   | • | • |   |     |     |     |  |
|   | • | 0 | • |   |   |   | • |   |   |   |   | • |     |     |     | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • 1 | • • |     |   |     | • |   | • | • | • • |     | • | • | •   | • ( |     | • |   | • |     |     |   | • |   | • |   |     | • | • |   |   | • ( |     |     |  |

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَنَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَنْ اللَّهَ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَنْ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَنْ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَنْ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُمْ اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهُمْ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَنَّا أُولًا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلُولًا يَعْمَلُونَ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُمْ اللَّهُ أَلُولًا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالِقُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ﴿ من تدبرات الآية:

- ١ دلت الآية على كثرة أيهان المنافقين؛ وأنهم روجوا نفاقهم بالحلف الكاذب.
- ٢ دلت على تعظيم الله في قلوب المؤمنين؛ ولهذا يروج
  عليهم حلف المنافقين.
- ٣- فيها تلخيص دور المنافقين القائم على الصد عن سبيل الله.
- ٤ ذم الله لأفعالهم حيث أكد الذم بقوله: ﴿إِنَّهُمْ ﴾ ولفظ الإساءة وذلك تفضيعٌ لهم.

000

| 8 | بدبرانك 💸 |
|---|-----------|
|   | •••••     |
|   | •••••     |
|   |           |
|   | •••••     |

وله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُمْ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى اللَّهُ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ آنَ ﴾ (المنافقون: ٣).

- ١ في الآية رسوخ الكفر في قلوب المنافقين و لهذا جاءت
  الآية اسمية.
- ٢ دلت الآية على تحول المنافقين وتبدل إيهانهم وعدم استقرارهم.
- ٣- فيها إثبات أن المنافقين إنها كفروا عن عمد ودراية ولهذا قال: ﴿ وَالْمَنُوا ﴾.
- ٤ دل حرف الاستعلاء: ﴿عَلَى ﴾ على علو الطبع على القلوب؛ ولهذا لا يفقهون.
- ٥- فيها أن الإيهان فقه ؛ ولهذا لم يقل: فهم لا يؤمنون مع انه مقتضى الكلام.



|   | • | • • |   |  | ٠ |  |   | • | • | • • | • • | • |   | • | <br> | • | ٠ | • | • | • |   | • | • | • • | <br>• | • | • • | <br>• | • | • | • • |   |     |   |   | • • |  |   | •   |  | • • |       |   |
|---|---|-----|---|--|---|--|---|---|---|-----|-----|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|---|-----|-------|---|---|-----|---|-----|---|---|-----|--|---|-----|--|-----|-------|---|
| • | 6 |     |   |  | • |  | ٠ | • |   |     |     | • | • |   |      | • |   | • | • |   |   |   |   | • • |       |   | • • |       | • |   |     | • | • • | • | • |     |  | • | • • |  |     | <br>• | ٠ |
|   |   |     | ٠ |  | • |  |   | ٠ |   |     |     |   |   |   |      |   | • |   |   |   | 9 |   |   |     |       |   |     |       | • |   |     |   |     |   |   |     |  |   |     |  |     |       |   |

على: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَعْ لِقَوْلِمِ مُّكَانَّهُمْ خُشُبُ مُسنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُواُلْعَدُوُ فَاحْذَرُهُمْ فَلْلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ المنافقون: ٤).

- ١ قدَّم حسن الأجسام لأن من حَسُن جسمه تشوقت الأنفس لسماع كلامه.
- ٢- فيها اغترار بعض الناس بكلامهم؛ ولهذا عُديت باللام ﴿لِقَولِهِمْ للتضمين الفعل معنى: تُصغى.
- ٣- وصفهم بالخُشُب يفيد غلظ طباعهم وقسوة قلوبهم.
- دلت على توجس المنافقين من كل أمر ولهذا يحسبون كل صيحة عليهم.
- ٥- صيغة القصر ﴿هُرُالْعَدُوُّ ﴾ تفيد اكتمال أركان العداوة في المنافقين.



﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِر لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوْ الْمُعْمَ مَسْتَكْبِرُونَ ﴿ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوْ اللَّهِ لَوَوْ اللَّهِ لَوَوْ اللَّهِ لَوَوْ اللَّهِ لَوْوْ اللَّهِ لَوْ اللَّهُ الللَّهُ ال

- ١- لا يزال في المجتمع المسلم من ينصح بالتوبة ولا يقنط أحداً من رحمة ربه.
- ٢ في الآية انتشار العفو عند رسول الله ﷺ وقرب عفوه.
- ٣- تلوية الرأس دليل على الثبات على النفاق لدرجة أنه
  لا يحاور أحداً في ذلك.



﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَهُمْ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَدْسِقِينَ ﴿ لَا يَهْدِى اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- ١ في الآية قلة عناية المنافقين بالمغفرة وأسبابها؛ ولهذا قال: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ ﴾.
- ٢ فيها التشديد على حال المنافقين لوجود حرف التأبيد
  النفى المفيد للتأبيد ﴿ لَن ﴾.
- ٣- دلت الآية على أن التوبة هداية من الله؛ ولهذا نفي الهداية عنهم.

|                                         | براتك 🔆 | تد |
|-----------------------------------------|---------|----|
|                                         | ,,      |    |
|                                         |         |    |
|                                         |         |    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |         |    |
|                                         |         |    |
|                                         |         |    |

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُواْ عَلَى مَنْ عِنْ فَولُهِ لَا نُنفِقُواْ عَلَى مَنْ عِنْ خَرَابِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عِنْ دَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواً وَلِلَّهِ خَزَابِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ﴾ (المنافقون: ٧).

- ١ دلت الآية على حاجة الدين الإسلامي للإنفاق المالي.
- ٢- فيها مكر المنافقين بالألفاظ لأن ظاهر الجملة الرفق بالنبي الشافقين بالألفاظ لأن ظاهر الجملة الرفق بالنبي الثلا تثقل عليه النفقة بكثرة من عنده من الوفود، بينها باطنها التنفير من النبي .
- ٣- فيها أن الله رزاقٌ دينه وأولياءه المنفقين في سبيل نصرة الله.
- ٤ فيها أن معرفة أسياء الله وصفاته فقة ولهذا نفي الفقه
  عن المنافقين من جهتها.



| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <br>                                        |
|                                         |                                         | <br>• • • • • • • • • • • • • • • •         |

﴿ تَعَالَى: ﴿ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ كَالْمُولِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ لَكَخْرِجَ الْأَعَرُّمِنَا ٱلْأَذَلَ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ لَكَخْرِجَ الْأَعَرُّمِنَا ٱلْأَذَلَ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ لَكَانُونَ وَلِلَّهِ الْعِزَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الل

- ١ في الآية حرص المنافقين على التفريق بين المؤمنين مستغلين التحزب.
- ٢- دلت على أن العزة ليست هي كثرة العدد كما ظنها المنافقون؛ لأنهم يقصدون الأعز هم أهل المدينة، والأقل هم المهاجرون.
- ٣- حرف اللام المتكرر في قوله: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- ٤ دلت على أن العزة مفهوم شرعي يحدد على وفق أحكام الإسلام.



﴿ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلَهِكُمُ أَمُولُكُمْ وَلَا نُلَهِكُمُ أَمُولُكُمْ وَلَا أَلَهِكُمُ أَوْلَكُمْ وَلَا أَلَهِكُمُ أَوْلَكِمُ أَوْلَكِمُ مَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴾ (المنافقون: ٩).

- ١ لل ذكر الله المنافقين حذر المؤمنين من الغفلة عن الذكر لأنها سبب للنفاق.
- ٢- ابتدأت الآية بالتحذير من إلهاء الأموال حثاً لهم على
  الإنفاق بعد منع المنافقين.
- ٣- الآية تدل على أن ذكر الله والإنفاق من الأموال من
  أسباب حفظ المال والولد
  - ٤\_ أثبتت الآية الخسارة لكل من غفل عن ذكر الله.



﴿ وَأَنفِقُواْ مِنمَا رَزَقَنْكُمْ مِّن قَبْلِ أَن وَأَنفِقُواْ مِنمَا رَزَقَنْكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِ أَخَرَتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ يَأْتِ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلاَ أَخَرْتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَتَّذَتُ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلاَ أَخَرْتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَتَدَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَي مَن ٱلصَّلِحِينَ آنَ ﴿ (المنافقون: ١٠).

- ١ أمر بالإنفاق ثم قال: ﴿ مِنمَّا رَزَقْنَكُمْ ﴾ يدل على أن
  الإنفاق من وسائل تحصيل الرزق.
- ٢- من التبعيضية في قوله: ﴿مِنمّا ﴾ تدل على رأفة الله
  بعباده في طلبه بعض أموالهم.
- ٣-دلت الآية على أن الميت لا يتمنى شيئاً كما يتمنى الصدقة.
- ٤- فيها أن الصدقة من وسائل إصلاح النفس؛
  ولفظ(أكن) يدل على قرب الوصول للصلاح عن طريق الصدقة.



وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ المنافقون: ١١).

# ﴿ مَن تدبرات الآية:

- ١- في الآية حثُّ للمؤمن على الاستعداد والتهيؤ للموت.
- ٢- ابتداء الآية بحرف النفي المؤبد ﴿ وَلَن ﴾ والكلمة نكرة في سياق نفي وهي ﴿ نَفْسًا ﴾ يدل على عموم النفى لكل أحد و تأبيده.
  - ٣ فيها علم الله الواسع لكل نفس ووقت أجلها.
- ٤ ـ لما كان المؤمن يعقد العزم على الأعمال الصالحة إن أمد الله في عمره ختم الله الآية باسمه الخبير.

(1-1)

|                                         | هر بدنراس ه |  |
|-----------------------------------------|-------------|--|
| •••••••                                 |             |  |
|                                         |             |  |
|                                         |             |  |
|                                         |             |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |  |



سورة الإنسان

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ هَلُ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴿ آ﴾ (الإنسان: ١).

#### ﴿ مَن تَدبرات الآية:

- ١- ابتدأت الآية بالاستفهام التقريري الذي يفيد تقرير الأمر عند منكري البعث.
- ٢ فيها بيان ضعف الإنسان وعجزه إذ لم يكن شيئاً مذكوراً.

٣-صيغة الاستفهام في الآية يراد منها: التشويق لما بعدها.



وله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نَّطُفَةٍ أَمْشَاجِ وَوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ: ٢). نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ (الإنسان: ٢).

- ١ فيها تعظيم الله لنفسه حيث ابتدأت بالنون الدالة
  على العظمة.
- ٢- ذكرت الآية حكمة خلق الإنسان وهي الاختبار فقال: ﴿نَبْتَلِيهِ ﴾.
- ٣- ذُكر السمع والبصر لأنها أهم الحواس في بلوغ التكليف والدعوة.
- ٤ ورد اللفظ بصيغة المبالغة فقال: ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ليبين سبحانه اكتهال حواس الإنسان وزوال الموانع عن قبول الحق.



مُ قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُولًا وَإِمَّا كُولًا وَإِمَّا كُولًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ وَ إِمَّا الْإِنسان: ٣).

# ﴿ مَن تدبرات الآية:

- ١ نسب الله الهداية لنفسه تنبيها على فضله وعلى عجز الإنسان فقال: ﴿ هَدَيْنَهُ ﴾.
  - ٧- جاء الشكر بصيغة اسم الفاعل لقلته ﴿ شَاكِرًا ﴾.
- ٣- وجاءت الكفور بصيغة مبالغة لكثرة من يتصف به فقال: ﴿ كَفُورًا ﴾.
- ٤- ذُكر الشكر ﴿إِمَّا شَاكِرًا ﴾ ولم يقل: إما مؤمناً ؛ لأنه ذكر النعم المستوجبة للشكر.
  - ٥ قدم ذكر الشاكر ترغيباً لعباده.

| <br>        |
|-------------|
| <br>        |
| <br>• • • • |
| <br>• • • • |

000

وَأَغُلَالًا وَسَعِيرًا اللهِ (الإنسان: ٤). وَأَغُلَالًا وَسَعِيرًا اللهِ (الإنسان: ٤).

- ١ اشتملت الآية على أنواع الترهيب فذكرت: القيود
  والأغلال والسعير.
- ٢- قُدِّمَ ذكر جزاء الكافرين؛ اهتماماً بشأن الإنذار للمكذبين.
- ٣- قُدمت السلاسل في ﴿سَلَسِلا وَأَغْلَلا وَسَعِيرًا ﴾ لأنها أشد في الذل والإهانة.

| تدبراتك 💸 |
|-----------|
| <br>••••• |
| <br>      |
|           |
| <br>      |

وله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥) ﴿(الإنسان: ٥).

- ١ المناسبة لما قبلها: لما ذكر ما أعده للكافرين تطلعت النفوس لمعرفة ما أُعد للأبرار.
- ٢- أثنى الله عليهم حينها وصفهم بصفة البر فقال: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ ﴾.
- ٣- بدأ نعيمُ الأبرار بشربهم الخمر؛ لأن من الإكرام أن
  يعطى الإنسان ما حُرم منه.
  - ٤ التنوين في قوله: ﴿ كَأْسِ ﴾ يفيد عظمة شأنها.
- ٥ مُزج للأبرار شرابهم لأنهم خلطوا الطاعات بالمباحات فكان الجزاء من جنس العمل.



وله تعالى: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ وَهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِيَ

- ١ فيها تعديد الله لنعيم أوليائه كما يفعل المحب مع
  عجبوبه إذ يعدد له الجزاءات والنعم.
- ٢- ناسب تقديم ﴿يَشْرَبُ ﴾ مع أنها بعد التفجير تنويهاً بشأن لذة الشرب.
  - ٣- ذكر العبودية تنويهاً بشأنها وتربية عليها.
- ٤ لفظ ﴿ يُفَجِّرُونَهَا ﴾ يشعر بأنها تحت تصرف أهل الجنة،
  وأيضاً قوة اندفاع العين.



|                                         | <br> |       |
|-----------------------------------------|------|-------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <br> |       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <br> |       |
|                                         | <br> |       |
|                                         | <br> |       |
|                                         | <br> | ••••• |

وله تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ. مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ.

- ١- الآيات السابقة تثير في النفس التطلع لأعمال الأبرار فذكرتها هذه الآية.
- ٢- ابتدأت الأعمال بالوفاء بالنذر؛ لأن إلزام الإنسان نفسه، فقيامه بما ألزمه الله أولى.
- ٣\_ ذكر الله خوفهم منه لتضمن الخوف من الله أعمال القلب الأخرى كالمحبة والرجاء.
- ٤- التنكير والتنوين في قوله: ﴿يَوْمَا ﴾ للتعظيم والتهويل والتفخيم فيوم القيامة يومٌ مهيبٌ.
- ٥\_ تخصيص الشر بالذكر دون الخير الموجود يوم القيامة لأن السياق للتخويف والتهويل.



وَيُطِعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وَسَكِينًا وَيَتِيمًا عَلَى حُبِّهِ وَسَكِينًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ( ) ( الإنسان: ٨ ) .

- ١- ذكر جماع صفات الأبرار وهي: القيام بحقوق الله ومنها النذر، والخوف من الله، والقيام بحقوق الخلق ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾.
- ٢ ذكر الطعام دون غيره لأن الحاجة له أشد ولأنه لا ينعدم غالباً.
- ٣- لكمال إيمان الأبرار أنفقوا الطعام مع حاجتهم له ومحبتهم له لقوله: ﴿عَلَىٰ حُبِهِ ﴾.
- ٤ نبه سبحانه بقوله: ﴿عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ على أنهم لو لا أن الله أحب إليهم لما بذلوه.
- ٥ في الآية الحث على إطعام ورعاية الضعفة، وتطهير للمؤمن من الأنانية.



وله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴿ فَ الإنسان: ٩).

- ١ فيها الإشادة بإخلاص أهل الأبرار؛ فالله اطلع على قلوبهم وأخبرنا بخفائها.
- ٢- أعاد حرف النفي فقال: ﴿ لَا نُرِيدُ مِنكُورَ جَزَاءَ وَلَا شُكُورًا ﴾
  لتأكيد عدم إرادتهم لأي شيء أبداً إلا وجه الله.
- ٣- فيها تجريد إخلاصهم لله وحده من خلال الحصر ﴿ إِنَّا نُطِّعِمُكُمْ ﴾.
- ٤ جمعوا بين الجزاء والشكور ﴿ لَا نُرِيدُ مِنكُرْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا ﴾
  ليشمل النفي الجزاء بالأفعال والجزاء بالأقوال.



| • |   |   | <br>• | • | • | •   |  | • | • | ٠ | • | · | · | • | · | • | • | • | • | • |   |   |      |     | <br> |      |  |       | Ī | • | • | ٠ | • | • |  | Ī | Ī | • |   |      | · | • |   |   |      | · |   |   |     |      |
|---|---|---|-------|---|---|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|------|------|--|-------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|---|---|---|-----|------|
| • |   |   |       |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | • |   |   | <br> |     | <br> | <br> |  |       |   | • |   |   |   | ٠ |  |   |   | • | • |      |   |   |   |   | <br> |   |   |   |     |      |
|   | • |   | ٠     |   | 4 |     |  |   |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   | • |   |   | * | ٠ |   | • | <br> | • • | <br> |      |  |       |   |   |   | • |   | ۰ |  |   |   | ٠ |   | <br> |   | ٠ |   | 4 |      |   | ٠ |   |     |      |
| ٠ |   | • |       | • |   | • 1 |  |   |   | ٠ |   | • |   | ٠ |   | • |   |   | ٠ |   | • |   |      |     | <br> | <br> |  | <br>٠ | ٠ |   | • | ٠ |   | • |  |   | ٠ | ٠ |   |      | ٠ |   | ٠ |   |      | ٠ | ٠ | ۰ |     | <br> |
|   |   |   |       |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     |      |      |  |       |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      | ٠ |   |   |     |      |
|   | 4 |   |       | ۰ |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | <br> |     | <br> | <br> |  | <br>• |   |   |   |   |   | • |  |   |   | • |   | <br> |   |   |   |   | <br> |   |   |   | • 1 |      |

و قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَعْطَرِيرًا ﴿ الْإِنسَانَ: ١٠).

- ١ في الآية دلالة على منزلة الخوف في قلب المؤمن وأنه
  هو الدافع لأعماله.
- ٢ لما ذكروا خوفهم قرنوا معه اسم الرب ﴿رَبِّنا ﴾ الدال على رجائهم له أيضاً.
  - ٣- صيغة المبالغة ﴿عَبُوسًا ﴾ لكثرة عبوس الناس فيه.
- ٤ صيغة: ﴿ فَنَطَرِيرًا ﴾ تدل على شدة ذلك اليوم وطوله لطول الكلمة وتكرار حروفها.
- ٥- ذكر العبوس دون غيره من الصفات لأنه يدل على التحسر وضيق الصدر.



وَسُرُورًا اللهِ اللهُ 
- ١ فيها حفظ الله لأوليائه يوم القيامة فهم آمنون من شروره.
- ٢- قدم الله ذكر الوقاية على ذكر النضرة والسرور لأن
  الأنفس تقدم دفع الضرر على جلب المنافع، ولأن
  المؤمن حسبه في الآخرة أن ينجو من عذاب الله.
- ٣- لفظ ﴿ وَلَقَائِمُ ﴾ بالتشديد دليل على تَمَكُن النضرة والسرور من وجوههم.
- ٤ جمع الله لأوليائه بين سرور الباطن وجمال الظاهر (نَضْرَةُ وَسُرُورًا ﴾.
- ۵ لما قدم الله ذكر خوفهم منه عوضهم عنه سروراً فالجزاء من جنس العمل.



وَجَرَبِهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهِ اللهِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَرَبُهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهِ اللهُ اللهِ المَالِي المَا المِلْمُلْمُ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

- ١ في الآية ارتباط الإيهان بالأعمال الصالحة لقوله:
  ﴿ إِمَا ﴾ أي: بالذي.
- ٢ فيها الدلالة على أن الأعمال تحتاج إلى صبر ومصابرة.
- ٣- لما كان صبرهم فيه خشونة على أنفسهم جزاهم الله بالحرير ﴿جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾.



﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ مُتَكِنِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿ آَنَ ﴾ (الإنسان: ١٣).

- ١ وصف الله جِلسة أهل الجنة بالاتكاء إشعاراً براحتهم.
- ٢- اعتدال مناخ الجنة فلا حر ولا برد لقوله: ﴿لَا يَرَوْنَ
  فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴾.
- ٣- بدأت الآية بذكر الشمس لأن الحر أشد إيذاءً من البرد.
- ٤ أُعيد حرف النفي (لا) لتأكيد نفي أي مكدرٍ للعيش من البرد.



وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتَ قُطُوفُهَا نَذَلِلاً وَلَا لَهُا وَذُلِلَتَ قُطُوفُهَا نَذَلِلاً (الإنسان: ١٤).

- ١ قوله: ﴿وَدَانِيَةً ﴾ دنو الظّل أتم نعياً من بعده لأنه بالقرب يكون أوسع وأتم.
- ٢- الجار والمجرور ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ لبيان التخصيص بأن
  النعيم لهم وهم أهله عناية بهم.
- ٣- ذكر الظلال يدل على اقتراب الأشجار منهم وهذا
  من إتمام نعيم الله عليهم.
- ٤- اقتصار الآية على الظّل دون ذِكر الأشجار لإتمام النعيم من جهة وجود الأشجار ومن جهة الظلال.
- ٥- ذلل الله لهم قطوف الثمار ﴿وَذُلِلَتَ ﴾ لأنهم ذللوا أنفسهم لله تذليلاً.



على: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِن فِضَةٍ وَأَكُوابِ كَانَتَ فَوَالِهِ مَانِيَةٍ مِن فِضَةٍ وَأَكُوابِ كَانَتَ فَوَارِيرَا (١٠) ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِن فِضَةٍ وَأَكُوابِ كَانَتَ فَوَارِيرَا (١٠) ﴾ (الإنسان: ١٥).

- ١- قوله: ﴿وَيُطَافُ ﴾ بُني الفعل للمجهول لكثرة الطائفين بالشراب على أهل الجنة.
- ٢- الآنية للطعام والأكواب للشرب فجمع الله لهم بين الطعام والشراب ليكمل نعيمهم.
- ٣- ذكر القوارير لأن في الزجاج ما ليس في غيره من الصفاء، ويرى ما فيه من الشرب فتتعدد الألوان بتعدد المشروبات.



|   |     |       | • | • |   |     |   |   |   |       |   |  |   |   |   |     |   |   |   |     |       |   |     |   |   |     |       |  |   |   |     |  |   |         |   |   |       |   |   |   |
|---|-----|-------|---|---|---|-----|---|---|---|-------|---|--|---|---|---|-----|---|---|---|-----|-------|---|-----|---|---|-----|-------|--|---|---|-----|--|---|---------|---|---|-------|---|---|---|
|   |     |       |   |   |   |     |   |   |   |       |   |  |   |   |   |     |   |   |   |     |       |   |     |   |   |     |       |  |   |   |     |  |   |         |   |   |       |   |   |   |
| • |     |       |   |   |   |     |   |   |   |       |   |  |   |   |   |     |   |   |   |     |       |   |     |   |   |     |       |  |   |   |     |  |   |         |   |   |       |   |   |   |
| ٠ | • • | <br>• |   | 0 | • | • • |   |   | • |       | • |  |   | 4 |   |     | • |   | 0 | 0 0 | •     |   |     | • | • | • • |       |  | • |   | • • |  |   | <br>• • | ٠ | • | <br>• | • | • | • |
|   | • • |       |   |   |   |     | • | • |   | <br>٠ |   |  | ٠ | • | ٠ | • • |   | 0 |   | • • | <br>۰ | • | • • | • | • |     | <br>• |  | ٠ | • | • • |  | • |         | • | • | <br>  |   |   |   |

وله تعالى: ﴿ قُوارِيرًا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿ قُوارِيرًا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا ﴿ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ المِلْمُلِي المَامِلِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَامِ

## ههمن تدبرات الآية:

- ١ جمع الله لهم في آنيتهم بين بياض الفضة وصفاء الزجاج.
- ٢- ذكرت الآية جزاء الأبرار ولكونهم دون المقربين
  كان جزاؤهم الفضة.
- ٣- فيها تقدير الطائفين لشراب أهل الجنة فلم يزيدوا فيه ولم يُنقِصُوه فكان ألذ ما يكون.
- ٤ وقيل: أن الطائفين قدروا إناء الشرب على قدر أكف أهل الجنة ليكون أكثر راحة لهم.



| <br>      |  |
|-----------|--|
| <br>      |  |
| <br>••••• |  |
| <br>      |  |
| <br>      |  |
| <br>      |  |

﴿ قُولُه تعالى: ﴿ وَيُسْفَوْنَ فِيهَا كَأْسُا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنجَبِيلًا اللهِ نَسان: ١٧).

## ﴿ مَن تَدبرات الآية:

- ١ حُذف الفاعل في قوله: ﴿وَيُسْفَوْنَ ﴾ للدلالة على كمال الراحة لهم.
- ٢- نوَّعت السورة طريقة شربهم فمرة ﴿يَشْرَبُونَ ﴾،
  ومرة ﴿وَيُسْفَوْنَ ﴾ تلذذاً.
- ٣- التنوين في قوله: ﴿كَأْسًا ﴾ للتعظيم والتنويه بشأن
  الكأس وما فيه من خمر.
- ٤ دخول ﴿كَانَ ﴾ في الآية يفيد أن مزاجها بالزنجبيل لا يفارقها إنعاماً لهم.



تدبر السور التي تقرأ يوم الجمعة

م قوله تعالى: ﴿ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿ الْإِنسان: ١٨).

## ﴿ مَن تَدبراتُ الآية:

١ - دلت على أن في الجنة عيوناً وإنها خُصصت هذه العين لعظمتها.

٢- تسميتُها بالسلسبيل يدل على لينها وسلاستها ورقتها.

٣- قوله: ﴿ تُسَمَّى ﴾ دليل على اشتهارها بدليل أن الله لم يُسَمِّ أهل هذه التسمية.

تدرراتك 💸

| <br>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | <br>                                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                             |                                             |
| <br>                                        | <br>                                        |
|                                             |                                             |
|                                             | <br>                                        |
| <br>                                        |                                             |
|                                             |                                             |
| <br>                                        | <br>                                        |
|                                             |                                             |
| <br>                                        | <br>                                        |
|                                             |                                             |
| <br>                                        | <br>                                        |
|                                             |                                             |
|                                             | <br>                                        |
| <br>                                        | <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                             |                                             |

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُحَلِّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنْشُورًا ﴿ ﴿ وَلِانسان: ١٩).

- ١- قدم ذكر الطواف على الولدان عنايةً بخدمة أهل الجنة كما يفيده لفظ الطواف.
- ٢- الجار والمجرور ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ يفيد كمال الخدمة فالولدان
  يطوفون عليهم وحولهم خدمةً لهم.
- ٣- جعل الله خدمهم ولداناً لكونهم أخف حركةً
  وأسرع مشياً والمخدوم لا يتحرج منهم.
- ٤- تشبيههم باللؤلؤ لأن ثيابهم بيضٌ وهو أزكى الألوان وأصفاها.
- ٥ وصفهم بالمنثور يفيد كثرتهم تحقيقاً لخدمة أهل الجنة.



وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُ مُ مَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُ مُ مَا رَأَيْتُ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ وَ إِذَا رَأَيْتُ مُ مَا رَأَيْتُ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ وَ إِذَا رَأَيْتُ مُ مَا رَأَيْتُ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ وَ إِذَا رَأَيْتُ مُ مَا رَأَيْتُ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ وَ إِذَا رَأَيْتُ مُ مَا رَأَيْتُ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ وَالْمَالِقُ اللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكًا كُلِيلًا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكًا لَكُولِكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّلَّ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِ

- ١ أسلوب الآية يدل على أن عينك لا تقع في الجنة إلا على نعيم.
- ٢ جمع الله لأهل الجنة النعيم والملك فملكهم لا تعب فيه ولا هَم بل هو نعيم.
- ٣- وصف الملك بقوله: ﴿كِبِيرًا ﴾ ليزيل توهم وجود نعيم قليل وملك دوني في الجنة.
- ٤ قُدِّمَ النعيم في الآية على الملك لأن النعيم أفضل مميزات الملك وهو المبتغى منه.

| دبراتك 🔆    | تا |
|-------------|----|
| <br>        |    |
| <br>,,,,,,, |    |
| <br>        |    |
| <br>        |    |
|             |    |

وَحُلُّواً أَسَاوِرَ مِن فِضَةِ وَسَقَائُمُ ثَيَابُ سُنُدُسٍ خُضَرُ وَإِسْتَبَرَقُ وَ وَسَقَائُمُ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضَرُ وَإِسْتَبَرَقُ وَحُلُوا اللهِ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَةِ وَسَقَائُهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اللهِ (الإنسان: ٢١).

- ١ لفظ ﴿ عَلِيَّهُمْ ﴾ يفيد أن لبسهم إنها هو للتحلي والزينة وذلك فوق لباسهم.
- ٢ لون ثيابهم ﴿ خُصَرُ ﴾ لأن فيه مسرةً للناظرين، وهو أعدل الألوان وملبوس الملوك.
- ٣- ذَكَرَ ﴿أَسَاوِرَ ﴾ من بين سائر الحلي الأنها من عادات الملوك.
- ٤ أسند الشرب لرجم في قوله: ﴿ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ إظهاراً لكرامتهم والعناية جم.



مَعْ عَوله تعالى: ﴿إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءُ وَكَانَ سَعْيُكُمُ مَشْكُورًا ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ: ٢٢).

- ١ اسم الاشارة ﴿ هَاذَا ﴾ يفيد شموله جميع ما ذكر من النعيم وهذا من كرم الله.
- ٢ فعل ﴿ وَكَانَ ﴾ للدلالة على تحقيق كونه جزاءً لا مناً عليهم بها لم يستحقوا.
- ٣- تدل على أن الله يشكر عباده على أعمالهم، فلن نعدم خيراً من رب يشكر.
- ٤ ذكر السعي وليس الأعمال مقصود منه بذل الوسع والاجتهاد لأهل الإيمان.

| •    | دبراتك 🞇 |   |
|------|----------|---|
|      |          |   |
|      |          |   |
| •••• |          |   |
|      |          |   |
|      |          | , |
|      |          |   |

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيَّا المَالِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُلْمُ المَ

## ﴿ مَن تَدبراتُ الآية:

١ - الآية فيها إيناس للنبي هو تثبيت له بتنزيل القرآن عليه.
 ٢ - قوله: ﴿نَرَّأَنا ﴾ بالتشديد للد لالة على نزول القرآن مفرقاً.
 ٣ - فيها تعظيم الله لنفسه لقوله: ﴿إِنَّا نَعَنُ ﴾.



| <br> |   |                                         |                                         |
|------|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br> |   |                                         |                                         |
|      |   |                                         |                                         |
|      |   |                                         |                                         |
| <br> |   | ,                                       | • • • • • • • • • • • • •               |
| <br> | , |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| <br> |   |                                         | • • • • • • • • • • • • •               |
| <br> |   |                                         | * * * * * * * * * * * * * * * * * *     |
|      |   |                                         |                                         |
|      |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
| <br> |   | • • • • • • • • • • • • • • • • •       |                                         |

وَ قُولُه تعالى: ﴿ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اَثِمًا أَوْ كَفُورًا ( الإنسان: ٢٤).

- ١ قوله: ﴿ فَأَصْبِرَ ﴾ خطاب للنبي هذا فلا يستغني أحدُّ عن تذكيره بالصبر.
- ٢ عدى الأمر بالصبر بحرف الجر اللام ﴿لِحُكْمِ ﴾ لأنه ضمَّن الصبر الخضوع والانقياد.
- ٣- ذكر الربوبية فيه طمأنةٌ للنبي الله بمعية ربه له؛ لأن
  الرب هو المربي بالنعم.
- ٤ قوله ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ﴾ يدل على استمرار طلب الكفار لا فيه ضرر للمؤمن.
- ٥ فيها النهي عن طاعة أهل الكفر والفجور فكلاهما ضرر على المؤمن.

|     | ک تدبراتك |  |
|-----|-----------|--|
| 0 4 |           |  |

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَذَكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ الْإِنسَانَ: ٢٥).

- ١ ذكر الله في هذه الآية الأمور المعينة على الصبر وهما:
  ذكر الله والصلاة.
- ٢ دلت الآية على أن ذكر الله يستغرق النهار أوله وآخره.
- ٣- لفظ ﴿ بُكُرَةً ﴾ يدل على افتتاح يوم المؤمن بالذكر
  فحاجته للذكر قبل الطعام.



|       | <br>۰ | <br>٠ | <br>٠ | ۰ | • • | ٠     |   | • • | • | ٠ |   | • • | ٠   | • | • | • |     | • | • | ٠ |     | • | • |   |       |   | 4 4 | • • | • | • | • | ٠ |     | • | • | • | <br>• | ۰ |   |   |      | • | ۰ | • |       |
|-------|-------|-------|-------|---|-----|-------|---|-----|---|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-------|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|-------|---|---|---|------|---|---|---|-------|
|       |       |       |       |   |     |       |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |     |     |   |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |
|       |       |       |       |   |     |       |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |     |     |   |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |
|       |       |       |       |   |     |       |   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |     |     |   |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |
|       | <br>  |       |       | ۰ |     |       |   |     |   | • |   |     |     |   |   | • | 0 8 |   | • |   |     |   |   |   |       |   |     |     | • |   |   |   |     |   |   | • |       | • |   |   |      | • |   |   | <br>• |
|       | <br>  |       |       | 0 | •   | <br>٠ | • |     |   | • | • |     | • • | • |   |   |     |   | • |   |     |   |   |   |       |   |     |     |   |   |   | • | • • |   |   |   |       |   |   |   |      | • | • |   |       |
| • • • | <br>  |       |       |   |     | <br>٠ | • |     |   | • | • |     |     | ٠ | • |   |     |   |   | • |     |   |   | • |       | • |     |     | • | • |   | • |     |   |   | • |       |   |   | • | <br> | • | ٠ |   |       |
|       | <br>  | <br>  |       |   | 4   |       |   |     |   |   | • |     |     |   |   | • |     |   | • |   | • • |   | • |   | <br>٠ |   |     |     |   |   |   | • |     |   | ٠ | • |       |   | • | • |      |   | • | • |       |

﴿ قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدْ لَهُ, وَسَيِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ وَسَيِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ وَالْإِنسان: ٢٦).

- ١- فيها فضل صلاة الليل وعظمة السجود فيها لتخصيصه بالذكر.
- ٢ فيها أن وقت الليل وقت للتسبيح تنزيهاً لله عن معاصي الليل و آثامه.
- ٣- قدم الظرف ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ ﴾ عناية بقيام الليل
  واهتماماً به.



| • | 0 4 | ٠ | ٠ | • |     |  | • | • | • |  |     |  | ۰ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |   |   |  | • | • | • |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |     |   |       |
|---|-----|---|---|---|-----|--|---|---|---|--|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|-----|---|-------|
|   |     |   |   |   |     |  |   |   |   |  |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |     |   |       |
|   |     |   |   |   |     |  |   |   |   |  |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |     |   |       |
|   |     |   |   |   |     |  |   |   |   |  |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |     |   | •     |
| • | . ( |   |   |   | 9 ( |  | • |   | 0 |  |     |  |   |   |   | • |   |   | • |   | a | ٠ | • | • | • |   |  |   |   | • |   |   |   |  | ٠ | • |   | • • |   | • | • | • | • |      | ٠ | ٠ | • | ٠ | • • |   | <br>0 |
| • | . ( |   | ٠ | • |     |  | • |   |   |  | • • |  |   |   |   | ٠ |   | ٠ |   | ٠ | • | • | 0 | • | • | • |  | ٠ | • |   | • | ٠ | • |  | • | • | • |     | • |   | • | • | • | <br> |   | • |   | • | •   | • |       |
|   |     |   |   |   |     |  |   |   |   |  |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |     |   |       |

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَ هَنَوُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثُقِيلًا ﴿ ﴾ (الإنسان: ٢٧).

- ١- المضارع ﴿ يُحِبُّونَ ﴾ يدل على تجدد تعلق قلوبهم في الدنيا.
  - ٢-لفظ ﴿ٱلْعَاجِلَةَ ﴾ يتضمن ذم الحياة الدنيا.
- ٣- لفظ ﴿ وَرَآءَ هُمْ ﴾ يشعر بغفلتهم عن يوم القيامة،
  فكأنه وراء ظهورهم.
- ٤ وصف يوم القيامة بكونه ثقيلًا يدل على حاجته إلى ما يخففه.



| <br> |      |      |
|------|------|------|
|      |      |      |
| <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> |
|      |      |      |
| <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> |

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ غَنُ خَلَفْنَهُمْ وَشَدَدُنَا ٓ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِرَهُمْ ۗ وَإِذَا شِرَهُمْ ۗ وَإِذَا شِئْنَا بَدُلْنَا ٓ أَمْثَلَهُمْ بَدِيلًا ۞ ﴿ (الإنسان: ٢٨).

- ١ ذَكَرَ قضية الخلق؛ لأن فيها إثباتاً للبعث فمن خلقهم قادر على إعادتهم.
- ٢- فيها التفكر بها دقَّ من خلق الإنسان كالمفاصل والأربطة والعصب والعروق فإنها داخلة في الأسر.
- ٣- حرف الشرط (إذا) دون غيره من الحروف لأن
  المعلق على حرف إذا يفيد تحقق الوقوع.
- ٤ فيها كمال استغناء الله عن خلقه إذا عصوه و خالفوا أمره.
- ٥ المفعول المطلق ﴿ تَبْدِيلًا ﴾ فيه تهديدٌ للكافرين لأنه يثبت تمام قوة قدرة الله.



وَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هَذِهِ مَنَذَكِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا سَبِيلًا ﴿ الإنسان: ٢٩).

- ١- ابتدأت الآية بحرف التوكيد ﴿إِنَّ ﴾ لأن حال المخاطبين منكرون لمضمون التذكرة.
- ٢ أسند المشيئة لهم ﴿ فَمَن شَآء ﴾ لأن العمل بهذه التذكرة بإرادة الإنسان.
- ٣- وصف سلوك السبيل بقوله: ﴿ أَغَذَ ﴾ ليدل على ملازمة المؤمن للسبيل فكأنه اتخذه أخذاً.
- ٤ قوله: ﴿رَبِهِ عَنْ فيها عناية الله بعبده وإلزام للعبد بالعبادة عن طريق الربوبية.



﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ (الإنسان: ٣٠).

- ١ فيها إثبات المشيئة للعبد، والمضارع ﴿وَمَا نَشَاءُونَ ﴾ يفد تجددها.
- ٢- فيها أن كل مشيئة للعبد هي تحت مشيئة الله وهذا لتهام ملكه وحكمه.
- ٣- قوله: ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ تدل على أن مشيئة الله تتعلق باسم الله العليم الحكيم.
- ٤- قدم العلم على الحكمة ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ لأن متعلق العلم أوسع والحكمة راجعة إليه.



وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ } وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا اللهِ (الإنسان: ٣١).

- ١ فيها إرجاع الأمور إلى مشيئة الله وإرادته.
- ٢ فيها حث للمؤمن أن يفتقر لله أن يدخله رحمته إذا
  علم أن الأمر راجع لمشيئة الله.
- ٣- الاسم العام ﴿مَن ﴾ يدل على سعة رحمة الله لدلالتها على العموم.
- ٤ الظرف ﴿ فِ ﴾ يدل على أن من أدركته رحمة الله فهي
  تحيط به من كل اتجاهاته.
  - ٥- وصفهم بالظلم يشعر بأنه سبب العذاب.





سورة الأعلى

## مُ قوله تعالى: ﴿ سَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى اللهِ (الأعلى: ١).

- ١ في الآية الكريمة أمرٌ بتنزيه اسم الله عن كل النقائص والعيوب.
- ٢- أمر بالتسبيح بذكر اسم الرب ليجتمع على التسبيح
  القلب واللسان، وهو أعلى أنواع التسبيح.
- ٣- قُرن بين التسبيح والربوبية؛ لأن من يربي الناس بنعمه يليق به تنزيهه عن النقائص.
- ٤ قُرن بين التسبيح واسم الله ﴿ ٱلْأَعْلَى ﴾ إذ هو الأعلى
  عن كل عيب ونقص.



| <br> | <br> |
|------|------|
|      |      |
| <br> | <br> |
| <br> | <br> |

م قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ اللَّهُ ﴿ الْأَعْلَى: ٢).

- ٢- تخصيص صفة الخلق بالذكر لأن المشركين يقرون بها ويعترفون بها.
- ٣- العطف بالفاء ﴿ فَسَوَّىٰ ﴾ للدلالة على أن هذا هو المقصود وما قبله كالمقدمة له.
- ٤ قوله: ﴿فَسَوَّىٰ ﴾ يتضمن جمالًا نسبيًّا للمخلوقات يليق بها.

|           |   |         |       |  |   | • |   | > |   | 6 |   |   |   |  | - | Ì | l | • |      | ŀ       |   |   |   | ١ |   | ì |   |  | 1 | 000 | 11/ |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|---|---------|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|-----|-----|--|--|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <br>      | • | <br>• ( | <br>• |  | • |   |   | • | • | • | • | • | • |  |   | • | • | • | <br> | <br>• • | • | • | • | • | • | • | • |  |   |     |     |  |  | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|           |   |         |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |   |  |   |     |     |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           |   |         |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |   |  |   |     |     |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <br>• • • |   |         |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |   |  |   |     |     |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <br>      |   |         | <br>Ĭ |  |   | Ī | Ī |   | • |   |   |   | - |  |   |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |   |  |   |     |     |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           |   |         |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |      |         |   |   |   |   | • |   |   |  |   |     |     |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

م قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿ آ ﴾ (الأعلى: ٣).

- ١- أعاد الاسم الموصول (الذي) للتأكيد على أن كل
  واحدةٍ من هذه الأمور جديرة بالتأمل.
- ٢- بين الآيتين تناسبٌ إذ لها ذكر في الآية المتقدمة خلقه للمخلوقات أعقبه بذكر هدايته لها، فاكتمل خيرها واستقامت حياتها.
- ٣- في الآية دلالة على علم الله، فتقديره لكل شيء لا
  يكون إلا عن علم.
- ٤ في الآية بيان رحمة الله بمخلوقاته إذ هداها لأقدارها.
- ٥ فيها فقر المخلوقات فلا تستطيع الاهتداء لصلاحها
  إلا بربها فحاجتها لله ضرورية.



﴿ وَاللَّهِ مَعَالَى: ﴿ وَاللَّهِ مَا أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ﴿ فَا فَجَعَلَهُ، غُثَاءً الْمُرْعَىٰ ﴿ فَا فَجَعَلَهُ، غُثَاءً المُحْوَىٰ ﴿ فَا فَحَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

- ١ خُصص إخراج المرعى بالذكر لأن فيه نفعًا للحيوانات وتذكيرًا بالموت وإشارةً للبعث.
- ٢ لفظ ﴿ ٱلْرُغَىٰ ﴾ يشعر بنعمته وامتنانه على عباده برعي الأرض.
- ٣- قوله: ﴿ فَجَعَلَهُ ﴾ الفاء فيها سرعة تحول النبات، إشارة إلى سرعة انتهاء الحياة الدنيا.

|                               | چک تدبراتك وی |
|-------------------------------|---------------|
|                               |               |
|                               | •••••         |
|                               |               |
|                               |               |
|                               |               |
|                               |               |
|                               |               |
| • • • • • • • • • • • • • • • |               |

على: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ۚ آَلُ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ أَلَهُ أَلْهُ مُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

- ١- في الآية جزاء التسبيح لله، فالنبي الله سبَّح ربه ففتح عليه من علمه.
- ٢- السين في قوله: ﴿ سَنُقُرِئُكَ ﴾ فيها قرب فتح الله على عبده.
- ٣- فيها مزيد عناية للوحي لقوله ﴿ سَنُقُرِئُكَ ﴾ فالله يتولى
  وحيه وإقراء نبيه.
- ٤- قوله: ﴿ فَلاَ تَنسَىٰ ﴾ دليلٌ على أن الوحي لا يدخله نسبان.



|        | <br> |
|--------|------|
| •••••• | <br> |
|        | <br> |

م قوله تعالى: ﴿ وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ الْأَعلى: ٨).

- ١ فيها تيسير الله على نبيه أمره، ومن ذلك أمر دينه وشرعه.
- ٢ قوله: ﴿وَنُبَسِّرُكَ ﴾ يُشعر بأن النفس البشرية فيها عُسرٌ إن لم يتداركها الله بلطفه.
- ٣- تعقيب التيسير لليسرى بعد ذكر إقراء القرآن فيه إشارة أن القرآن طريق التيسير لجميع الأمور.



| <br> |  |
|------|--|
|      |  |
| <br> |  |
|      |  |

## م قوله تعالى: ﴿ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ الْأَعلى: ٩).

- ١- تكرر الأمر بالتذكير في سورتي الأعلى والغاشية يناسب قراءتها في الاجتهاعات.
- ٢- يفيد قوله: ﴿ فَذَكِرْ ﴾ أن الإنسان من طبيعته النسيان ويحتاج لمن يذكره.
- ٣- قوله: ﴿إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ فيه التذكير مادام التذكير نافعاً.



| •••••• |  |
|--------|--|
| •••••• |  |
| •••••  |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |

## م قوله تعالى: ﴿ سَيَذَّكُرُ مَن يَغْشَىٰ ﴿ الْأَعلَى: ١٠).

- ١ فيها أن من يخشى الله محتاجٌ أيضاً للتذكير فلا غنى
  لأحد عن الذكرى.
- ٢- حرف السين ﴿سَيَذَكَرُ ﴾ يدل على قرب انتفاع
  صاحب الخشية من التذكير.
- ٣- صيغة المضارعة في ﴿سَيَذَكُرُ ﴾ و﴿يَغْشَىٰ ﴾ دليلٌ على
  أن الذكرى تتجدد لصاحب الخشية.



| <br> | <br> | <br> |  |
|------|------|------|--|
|      |      | .,   |  |
| <br> | <br> | <br> |  |
|      |      |      |  |
|      |      |      |  |
| <br> | <br> | <br> |  |
|      |      |      |  |
|      |      |      |  |
| <br> | <br> | <br> |  |

#### مُ قُولُه تعالى: ﴿ وَيَنْجَنَّهُمُ ٱلْأَشْفَى إِنَّ ﴾ (الأعلى: ١١).

- ١ لفظ ﴿ وَيَنجَنَّمُ ﴾ بليغ في الشناعة لأن الاجتناب يتضمن الانحراف والابتعاد.
- ٢- نسب التجنب للشقي نفسه لأنه عن إرادته واختياره فقال: ﴿ وَنَنَجَنَّا ﴾.
- ٣- فيها أن الابتعاد عن التذكر يزيد الشقاء، ولهذا
  جاءت الصيغة مبالغة ﴿ الْأَشْفَى ﴾.
- ٤ صيغة أفعل ﴿ الْأَشْفَى ﴾ تفيد أن الشقاء متفاوت الدركات فمنه الشقى ومنه الأشقى.



وله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ اللَّاعِلَى: ١٢). (الأعلى: ١٢).

## ه من تدبرات الآية:

١ - في ذكر الصَّلِي مع ذكر النار دلالة على شدة العذاب.
 ٢ - وصفت النار بالكبرى ترهيباً وتخويفاً، ولهذا يذكر بها في مجامع الناس.

| تدبراتك 💸 |
|-----------|
|-----------|

| <br> |
|------|
|      |
|      |
| <br> |
| <br> |
|      |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
|      |
| ,    |
| <br> |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
| <br> |

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمُّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ آَ ﴾ (الأعلى: ١٣).

#### ﴿ من تدبرات الآية:

- ١ حرف ﴿ ثُمُ ﴾ يفيد التراخي في شدة العذاب؛ فالتردد بين الموت والحياة عذاب آخر.
- ٢ الظرف ﴿ فِيها ﴾ يبين إحاطته بالعذاب واستمراره عليه.
- ٣- تكرار حرف النفي (لا) لإفادة التأكيد على حالة التردد بين الموت والحياة تعذيباً.
  - ٤ قدَّم الموت على الحياة لأن المقام مقام عذاب.

کے تدبراتك



# مِ قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَّكَّى اللَّهِ ﴿ (الأعلى: ١٤).

## ههمن تدبرات الآية:

- ١- ابتداء الآية بحرف التحقيق ﴿ قَدُ ﴾ يفيد تأكيد هذا
  الفلاح ليكون عند المؤمن يقين به.
  - ٢- فيها إثبات الفلاح لمن طهر نفسه عن الرذائل.
- ٣- الحرف المشدد في قوله: ﴿ رَأَكَ اللهِ على أن التزكية
  تحتاج شدة ومجاهدة.
- ٤ الفعل المضارع في قوله: ﴿ رَبَّكَ ﴾ يدل على استمرارية المؤمن في تطهير نفسه.

|   | تدبراتك وي |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |  |   |     |   |   |   |
|---|------------|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|---|--|--|---|-----|---|---|---|
|   |            |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |  |   |     |   |   |   |
|   |            |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |  |   |     |   |   |   |
|   |            |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |  |   | •   |   |   |   |
|   |            |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |  |   |     |   |   |   |
| , |            |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |  |   |     |   |   |   |
|   |            |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |  |   | • • |   |   |   |
|   | 9          |  |  | 9 | 9 | , | • | • |  |  |  | • |  |  | • | • | 6 |  |  |  | • | • | • | ٠ |  |  | • | • |  |  |  | • | • | • |  | • | ٠ | • | • | • | • |  | • | • | • | • |  |  | ٠ |  | • | ٠ | • | ٠ |  |  | • | •   | • | • | • |

الأعلى: ﴿ وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِهِ عِ فَصَلَّى اللَّهِ ﴿ وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِهِ عِ فَصَلَّى اللَّهِ ﴿ (الأعلى: ١٥).

## ﴿ مَن تَدبراتُ الآية:

١ - ذكرت الآية وسائل تزكية النفس وهما: الذكر والصلاة.

- ٢- ذكر الربوبية في قوله: ﴿رَبِهِ ﴾ تنبيه على استحقاق
  الله للذكر ؛ لأنه الذي يربي بالنعم.
- ٣- الاقتران بين الصلاة والذكر دليل على العلاقة بينها فمن هُدي للذكر هُدي للصلاة.



|                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
|                                         |                                         |                                         |       |                                         |
| •••••                                   |                                         |                                         | ••••• |                                         |
|                                         |                                         |                                         |       |                                         |
|                                         |                                         |                                         |       |                                         |
|                                         |                                         |                                         |       |                                         |
| • • • • • • • • • •                     | •••••                                   |                                         |       |                                         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                                         |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                         |                                         |                                         |       |                                         |

و قوله تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَٱلْأَخِرَةُ وَالْأَخِرَةُ الدُّنْيَا ﴿ وَٱلْأَخِرَةُ وَأَبْقَى اللَّهُ اللَّا عَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- ١ حرف الاضطراب ﴿ بَلْ ﴾ يفيد أن جميع أسباب الضلال راجعة إلى إيثار الدنيا.
- ٢- صيغة المضارع ﴿ تُؤْثِرُونَ ﴾ تدل على تجدد الإيثار
  للحياة الدنيا في قلوبهم بتجدد الفتن.
- ٣- شملت الآية كل مظاهر الحياة الدنيا لتنوع مشارب أهلها في الإيثار.
  - ٤- في الآية دلالة على فضل الحياة الآخرة.
- ٥- نصت الآيةُ على البقاء في قوله: ﴿وَأَبِقَى ﴾ ترغيبًا بها يوافق حب النفس البشرية للخلود.



﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ الْأُعَلَى: ﴿ إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ إِنْزَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ ﴾ (الأعلى: ١٨-١٩).

- ١ دلت الآية على أن شرائع الأنبياء يصدق بعضها بعضاً فأكدتها بحرف التوكيد ﴿إِنَّ ﴾.
- ٢- اسم الإشارة في قوله: ﴿إِنَّ هَاذَا ﴾ يفيد الاهتمام بما
  ذُكر.
- ٣- إبهام الصحف في قوله: ﴿ الشُّحُفِ اللُّولَى ﴾ للتنويه بشأنها وعظمتها.
- ٤- ذكر الصحف الأولى فيه الرد على المنكرين لنزول
  القرآن إذ شأنها واحد.
- ٥ في الآية بيان فضل إبراهيم وموسى عليها السلام للتنصيص عليها.



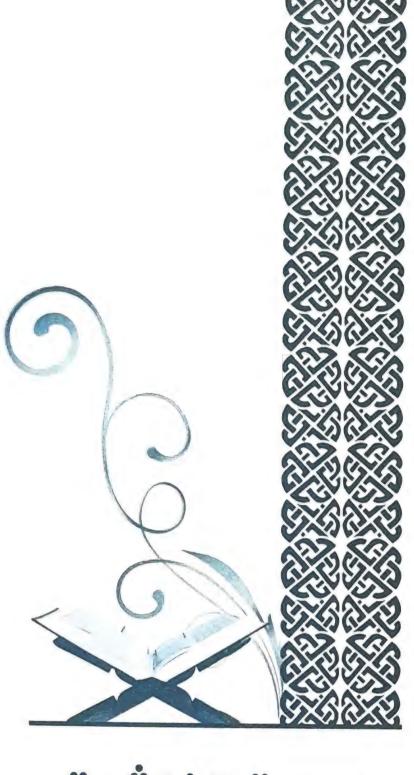

سورة الغاشية

وله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ (الْعَاشِيةِ (الْعَاشِيةِ (الْعَاشِيةِ ).

- ١- ابتداء الآية بالسؤال فيه تشويق وتحفيز للذهن لما سيأتي.
- ٢- يدل قوله: ﴿أَتَنْكَ ﴾ على انتشار خبر القيامة، إذ نسب الإتيان له فهو الذي يأتي.
- ٣- تسمية القيامة حديثاً يفيد: تعظيمه؛ إذ الحدث ماله
  شأنٌ عظيمٌ، وأن حقه النشر والتحدث به.
- ٤ وُصفت القيامة بأنها: ﴿ٱلْعَاشِيَةِ ﴾ لكونها تغشى جميع الناس بأهوالها، ولكون العقول يصيبها غشيان كأنها سكارى.



## الغاشية: ٢). ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَيِدٍ خَاشِعَةٌ اللهِ (الغاشية: ٢).

#### ه من تدبرات الآية:

- ١- ذُكر ﴿ وُجُوهُ ﴾ دون غيرها لأن الوجه هو الذي يظهر به عنوان السعادة والشقاوة.
- ٢- التنوين في قوله: ﴿يَوْمَإِذٍ ﴾ للتعويض وفيه دلالة على
  التعظيم، كم تقول: دهاك أمرٌ، والمراد: أمرٌ عظيمٌ.
- ٣- قدَّم الظرف ﴿يَوْمَإِنِ اهتهاماً ليوم القيامة، إذ
  الأصل: وجوهٌ خاشعةٌ يومئذٍ.
- ٤- بدأت الآيات بالوجوه الذليلة الخاشعة قبل الوجوه الناعمة ترهيباً، و لهذا كان من المناسب قراءة السورة في الجمعة والأعياد استغلالاً لفرصة الاجتماع.
- ٥- كانت عقوبتهم بالذل مناقضة للكبر الموجود في قلوبهم حال الدنيا.

#### ھ تدبراتك

#### م قوله تعالى: ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿ الغاشية: ٣).

- ١ لا استقرار لأهل النار فيها فقد وصفت بأنها ﴿عَامِلَةُ ﴾ ليجتمع عليهم العذاب الحسى والمعنوي.
- ٢ صيغة اسم الفاعل والتنوين في قوله: ﴿عَامِلَةُ ﴾ يفيد شدة مشقتهم وتعبهم.
- ٣- عُوقب أهل النار بالعمل الشاق مناقضة للراحة التي كانوا يتمتعون بها في الدنيا.
- ٤ لفظ ﴿ نَا صِبَةً ﴾ تدل على انتصابهم حال عملهم فهو عملٌ يجعلهم منتصبين قائمين، وهذا أشد ما يكون من العمل وأشقه.



🌿 قوله تعالى: ﴿ تُسْفَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴿ قَ الْعَاشية: ٥).

- ١ فيها تناسب مع ما قبلها إذ لما ذُكرت حرارة النار وذلك مستلزمٌ للعطش؛ ذُكر في هذه الآية الماء.
- ٢ حذف فاعل السقي في قوله: ﴿ تُسْفَى ﴾ إشعاراً بإهانتهم.
- ٣- تدل على أن في النار عيوناً حارة، ولفظ العين ليدل
  على استمرارها.
- ٤- في قوله: ﴿ اَلْهَ عَلَى شدة العذاب إذ الماء اشتد غليانه حتى أصبح له أنينٌ.

| تدبراتك ﴿ |
|-----------|
| <br>      |
| <br>      |
|           |
|           |
| <br>      |
| <br>      |

🌿 قوله تعالى: ﴿ تُسْفَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيةٍ (٥) ﴾ (الغاشية: ٥).

- ١ فيها تناسب مع ما قبلها إذ لما ذُكرت حرارة النار وذلك مستلزمٌ للعطش؛ ذُكر في هذه الآية الماء.
- ٢ حذف فاعل السقي في قوله: ﴿ تُسْفَى ﴾ إشعاراً بإهانتهم.
- ٣- تدل على أن في النار عيوناً حارة، ولفظ العين ليدل
  على استمرارها.
- ٤- في قوله: ﴿ اَلِيَةِ ﴾ دلالة على شدة العذاب إذ الماء اشتد غليانه حتى أصبح له أنينٌ.



| <br> |                                         |
|------|-----------------------------------------|
|      |                                         |
|      |                                         |
|      |                                         |
| <br> | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

**﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿** لَيْسَ لَهُمُّ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ ﴿ (الْغَاشَية: ٦).

## ههمن تدبرات الآية:

- ١ لما ذُكر في الآية السابقة الشراب وهو قرين الطعام بينت هذه الآية طعام أهل النار.
- ٢- ابتدأت الآية بالنفي ﴿ لَيْسَ لَمُمْ ﴾ لأنه مقام عذاب فالنفي يناسبه.
- ٣- التنوين في قوله: ﴿ضَرِيعٍ للتحقير والتقليل، فهو طعام ليس ذا بال وقليل أيضاً.
- ٤- أصبح النباتُ ذا شوكٍ؛ ليجتمع لحلوقهم شرب الماء الحار على حلوقٍ شققها الشوك؛ وهذا أشد ما يكون من العذاب.



## م قوله تعالى: ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعِ ١٠ ﴾ (الغاشية: ٧).

- ١ تكرار النفي ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا ﴾ لتأكيد نفي نفع طعامهم.
- ٢- التنوين في الجوع ﴿ جُوعِ ﴾ للتحقير، ليبين أن الضريع
  لا يغني عن أدنى جوع.
- ٣- قوله: ﴿وَلَا يُغْنِى مِن ﴾ ضُمِّن الفعل معنى النفع؛ ولهذا جاء حرف الجر ﴿مِن ﴾ وليس (عن)، والمعنى: ضريع لا يسمن و لا ينفع من الجوع شيئاً.
- ٤- ذِكرُ الإغناء ﴿ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعِ ﴾ يفيد أنهم يعذبون بالجوع عذاباً.



م قوله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يُؤْمَ إِنَّا عِمَةً ١ ١٠ (الغاشية: ٨).

- ١- التنوين في قوله: ﴿وُجُوهُ ﴾ للتنويع والمراد: ومن الوجوه وجوه ناعمة.
- ٢- ذكر النعومة للوجوه؛ لأن نعومتها تتضمن: نعيم الباطن ونعيم الظاهر.
- ٣- وفي ذكر النعومة أيضاً ما يشعر بأن جزاءهم جاء من جنس أعمالهم فلما أتعبوا أنفسهم وأرهقوها في سبيل الله كان الجزاء نعومة واستقراراً.
- ٤ اسم الفاعل ﴿نَاعِمَةً ﴾ دون (نعيمة) يفيد المبالغة في حصول النعمة لهم.
- ٥- قُدِّم ﴿ نَاعِمَةً ﴾ على ﴿ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةً ﴾ لأن نعومة الوجه فيها إظهار لسعادته أمام الناس وهذا أشد فرحاً له.



## م قوله تعالى: ﴿لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ١٠ ﴿ الغاشية: ٩).

- ١ فيها رد على الجبرية الذين ينفون إرادة العبد لقوله:
  ﴿ لِسَعْيِهَا ﴾ فنسب السعي لهم.
- ٢- لفظ ﴿ لِسَعْمِهَا ﴾ يفيد الأمر بالعمل والاجتهاد فيه ؛
  إذ السعي يقتضى الاجتهاد.
- ٣- الرضا من أعمال القلوب وقد أظهره الله ليُعلم نعيم
  باطنهم فقال: ﴿رَاضِيَةٌ﴾.
- ٤ تحقق الأهل الجنة رضاهم الذاتي عن أعماهم فاجتمع هم النعيم الحسى والمعنوي.



|             |                                         | <br>                                        | , | • • • • • • • • • • • • •               |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
|             |                                         |                                             |   |                                         |
|             |                                         |                                             |   |                                         |
| • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <br>                                        |   | • • • • • • • • • • • • •               |
|             |                                         |                                             |   |                                         |
|             |                                         | <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

# مُونِ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ أَنَّ لَا تَشْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً اللهِ اللهِ اللهُ ا

- ١- ذُكر الظرف ﴿ فِ ﴾ ليفيد أنهم منغمسون في الجنة وهي تحيط بهم من كل النواحي.
- ٢- وُصفت الجنة بالعلو؛ لأن أحسن الجنان ماكان
  عالياً فازداد النعيم نعياً.
- ٣- دلت الآية على أن الجنة لا باطل فيها، وإنها الكلام الجيد والمفيد والنافع الطيب.
- ٤- دل قوله: ﴿ لَا تَسْمَعُ فِهَا لَغِيَةً ﴾ على نعيم السماع لأهل الجنة.
- ٥ دلت الآية على أن سماع اللغو من مكدرات النعيم،
  و لهذا مُنع منه أهل الجنة.



م قوله تعالى: ﴿ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَّةٌ ﴿ الْغَاشِيةَ: ١٢).

- ١- ابتدأ نعيم الجنة بذكر العيون الجارية قبل غيرها لأن
  النفوس جُبلت على محبة رؤية الماء وجمال المنظر
  أكثر من غيره.
- ٢- وصف العين بقوله: ﴿جَارِيَةٌ ﴾ والجري من شأن
  الأنهار ليبين كمالها ولكي لا يتغير ولا ينتن.



|      | <br>• • • |
|------|-----------|
|      |           |
|      |           |
|      |           |
|      | • • •     |
|      | <br>• • • |
|      | <br>      |
|      | <br>      |
|      | <br>      |
| <br> | <br>• • • |

م قوله تعالى: ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةُ ﴿ الْعَاشِيةِ: ١٣).

## ﴿ من تدبرات الآية:

- ١ ذكرت الآية السُرر قبل سائر الأثاث؛ لأنهم في تعب
  قبل دخولها فاحتاجوا السُرر.
- ٢- جُعلت السُرر مرفوعة ليرى الجالس ما حوله من النعيم، فرؤية النعيم نعيمٌ.

41:1...

|   | 0,0                                     | المرابع المرابع                         |                                         |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|   |                                         |                                         |                                         |
|   |                                         |                                         |                                         |
|   |                                         |                                         |                                         |
|   |                                         |                                         |                                         |
|   |                                         |                                         |                                         |
|   |                                         |                                         |                                         |
|   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                                         |
|   |                                         |                                         |                                         |
|   |                                         |                                         |                                         |
|   | • • • • • • • • • • • • • • •           |                                         | ••••••                                  |
| , |                                         |                                         |                                         |
|   |                                         |                                         |                                         |
|   |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|   |                                         |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|   |                                         |                                         |                                         |
|   |                                         |                                         |                                         |
|   |                                         |                                         |                                         |
|   |                                         |                                         |                                         |
|   |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|   |                                         |                                         |                                         |

وَأَكُوابُ مَوضُوعَةً ﴿ وَأَكُوابُ مَوضُوعَةً ﴿ وَاللَّهِ مَوْضُوعَةً ﴿ اللَّهِ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةً اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُواللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُواللَّالِمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِلَّا اللَّالَّ اللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّا اللَّالَّا اللَّلَّا اللَّالِمُ اللَّا

- ١ قوله: ﴿مَوْضُوعَةُ ﴾ يفيد أن الأكواب مجهزة وقريبة منهم على حافة الأنهار والعيون.
- ٢- ذكر الوسائد ﴿وَنَمَارِقُ ﴾ يفيد الراحة التي يعيشها أهل الجنة.
- ٣- وصفت الزرابي وهي: البسط بكونها ﴿مَنْثُونَةُ ﴾ ليبين كثرتها، فأينها أراد الرجل أن يجلس وجد له بساطاً مجهزاً.
- ٤- قُدمت النهارق لأن الشارب لخمر الجنة وشرابها
  يكتمل نعيمه بالاتكاء بعد شربه؛ فكيف إذا كانت
  الوسادة مرتبة مزينة في التصفيف؟.



على: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِفَتْ خُلِفَتْ ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِفَتْ (الغاشية: ١٧).

- ١ الاستفهام إنكاري؛ لأنه مقام إنكار على تركهم دلائل التوحيد حولهم.
- ٢- ذكر النظر لأن العبرة في الإبل ظاهرة بينة لمن أرسل بصره، وحرف الجر ﴿إِلَى ﴾ يفيد زيادة الإمعان في النظر.
- ٣-ذكر الإبل دون غيرها لأن العرب أشد تعلقاً بها وأكثر ملابسة لها.
- ٤ فيها دلالة على الإعجاز في خلق الإبل، والتفكر فيها هو معتاد عند الإنسان.

|   |     |   |   | • |   | 9 |   |   |   |   |   | To the second |  | 4 |   |   | 4 | j |   |   |   |   | 1 | Tax. |     | ۱   | *   |     |   |   |   | d |   |   |   |   |   | Andrews . |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |  |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|--|
| • |     | • | ٠ | • | 4 |   |   | • | • |   |   |               |  |   | • | ٠ | • | • | • |   | ٠ | • | • |      |     |     | • • |     |   | • | • | • | • | • | • | • | • | •         | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • |         | • | • |  |
| • | •   | • | • |   | • | • | • |   | • | • | • | •             |  |   |   | • |   | • | • | • | • | • | • | •    |     |     | • • | • • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •         | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • |   | • |   | <br>    |   |   |  |
| • |     |   | ٠ | • |   |   | • | • | • |   | • |               |  | • | • | • | • | • |   | • | • |   |   | •    | . 4 | . ( | •   |     | • | • | • | • | 4 | • | • | • | • | •         | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • |   | <br>1 0 |   |   |  |
| • | • • | * | ٠ | • | ٠ | • | • | • |   |   | • |               |  |   | • | • | • | • |   | • |   | • | • | •    |     |     |     |     |   | • | • | • | • | • | • | • | • | •         |   | • | • |   | • | • | • | • |   | • |   |   |   | <br>    |   |   |  |

رَالِعَاشِية: ١٨-٢٠). ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ وَإِلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

- ١ في الآيات حثّ على التأمل والتفكر فيها حولنا من المخلوقات الدالة على عظمة الله.
- ٢- تخصيص ارتفاع السماء بالنظر يدل على أن ارتفاعها
  بلا عمد أكثر ما ينبغي التفكر فيه.
- ٣-ودلت على أن انتصاب الجبال أكثر ما ينبغي التفكر فيه.
- ٤ وفيها أن تمهيد الأرض وبسطها أكثر ما ينبغي
  التفكر فيه.



﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَذَكِّرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المَا المَا المِلْمُلِي المَا المَا ال

- ١- الأمر بالتذكير يدل على نسيان الإنسان وحاجته للتذكير.
- ٢- الحصر في قوله: ﴿إِنَّمَا أَنتَ ﴾ يدل على أن الدعوة إنها هي: تذكير، فالداعية مذكر.
- ٣- قوله: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ فيه طمأنةٌ للنبي ﷺ بأن لا يحمل نفسه على غير التذكير إن رأى إعراضهم.

|  | اتك | تدبر |  |
|--|-----|------|--|
|  |     |      |  |

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>                                    |                                         |
|                                         |                                         |
| <br>                                    |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
| <br>                                    |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
| <br>                                    |                                         |
|                                         |                                         |
| <br>                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

وله تعالى: ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿ الْعَاشِيةِ: ٢٢).

- ١ هذه الآية تقرر معنى الآية السابقة فكونه مُذكِّراً لا سيطرة له عليهم، وأُعيدت للتأكيد.
- ٢- النفي ﴿ لَسْتَ ﴾ وتقديم الجار والمجرور ﴿ عَلَيْهِم ﴾ أبلغ في نفي السيطرة على الناس.
- ٣- قوله: ﴿بِمُصَيِّطٍ ﴾ تدل على أن التذكير والدعوة لا تكون بالجبروت وإنها باللين.



| <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |        |
|---------------------------------------------|--------|
| <br>                                        |        |
| <br>                                        |        |
| <br>                                        |        |
| <br>                                        |        |
| <br>                                        | •••••• |

﴿ قُولُه تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- ١ لفظ ﴿ تَوَلَّى ﴾ يدل على البعد والابتعاد عن مواطن الهداية.
- ٢- ذكرت الآية نتيجة التولي والإعراض وهو: الكفر،
  وهذا تحذير من التولى عن دين الله.
  - ٣- الآية فيها تسلية للنبي عَلَيْكُ بأن مرجع المعرضين لله.



مَّ قُولُه تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۚ أَنَّ اِلَيْنَا إِلَيْنَا الْمَامُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْنَا حِسَابَهُم اللهُ ﴿ (الغاشية: ٢٥-٢٦).

- ١ فيها تأكيد الرجوع إلى الله بحرف التوكيد.
- ٢- تقديم الجار والمجرور ﴿ إِلَيْنَا ﴾ على عامله ﴿ إِيَابَهُمْ ﴾ يدل على الاهتمام بأمر البعث.
- ٣- لفظ ﴿إِيابَهُمُ ﴾ يدل على: سرعة العودة لله، وتذكير بسرعة انقضاء الحياة الدنيا.
- ٤ قوله: ﴿ مُمَّ ﴾ يفيد التراخي، وهذا يدل على حلم الله وإمهاله لأعدائه.
- ٥ لفظ ﴿ حِسَابَهُم ﴾ فيه شدة إحصاء أعمالهم ولهذا ذكر لفظ الحساب دون لفظ الجزاء.



| • | • |  |  | •   | •    | • | • | • | • | • |   |   | Ť | • |   |  | • | • | • |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   | • | • | • |  |      | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | <br> |       |   | • | • | • | • |   | • |
|---|---|--|--|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |  |  | . , | •    |   |   |   | • |   | • | ۰ | • |   | • |  |   |   |   | • |   | • | • | • | • | , | • | • | • |   |   | • |  |      | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • |  |  | <br> |       | • | • | ٠ | • | • | • | • |
|   |   |  |  |     | <br> |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |  |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |  | <br> |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |  |  | <br> | <br>• |   | • |   |   |   |   |   |

## الفهرس

| 0  | لإهداءلإ       | 1  |
|----|----------------|----|
| ٧  | لقدمةلقدمة     | .1 |
| ٩  | مورة السجدة    | ىر |
| ٣٧ | مورة الجمعة    | ند |
| 01 | مورة المنافقون | ىد |
| 70 | مورة الإنسان   | ىد |
| 99 | سورة الأعلى    | ىد |
|    | يورة الغاشية   |    |







المملكة العربية السعودية - الرياض daralhadarah@hotmail.com





